

العدد ٢٦١ - السنة السادسة والثلاثون - ذو القعدة ١٤٢٨ هـ - الثمن ١٥٠ قرشا





مكم تقسيم الإنسان مالله على ورثته قبل وفاته

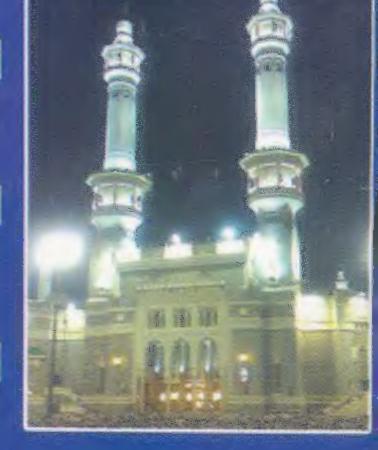

## بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صاحبةالامتياز

جماعة أنصار السنية المحمدية

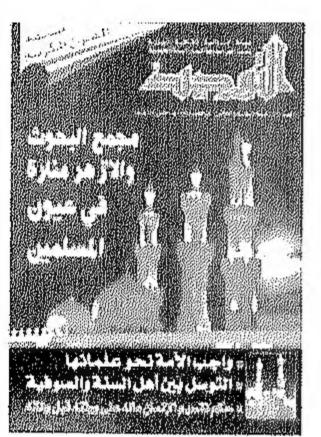





□ التحفظ من العدو وإن أبدى لك المودة □□

يرفض بعض الناس أن اليهود أعداء الملة، وإن قال القرآن الكريم: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [المائدة: ٨٧].

ويرون أن صداقتهم أفضل وأصلح، وإن قال الله تعالى: ﴿ يُرْضُنُونَكُمْ بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨]. فهل من العقل السليم أن يُترك كالم العليم الحكيم ورسوله الكريم أ إلى الأهواء والنظر، والقلسفة وعمى البصر ؟ ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَم اللَّهُ ﴾؟ وقديمًا قالوا: لا تطمئن إلى العدو وإن أبدى لك المقاربة، وإن بسط لك وجهه، وخفض لك جناحه، فإنه يتربص بك الدوائر، ويضمر لك الغوائل، ولا يرتجي صلاحًا إلا في فسادك، ولا رفعة إلا بسقوط جاهك.

وقال بعض الحكماء: إذا أحدث لك العدو صداقة ؟ لعلة الجأته إليك؛ فمع ذهاب العلة رجوع العداوة كالماء تسخنه فإذا أمسكت عنه عاد إلى أصله باردًا، والشجرة المرة لو طليتها بالعسل لم تثمر إلا مرًّا من المناء وصدق المثل العامى القائل: لا تقل العدو حبيب حتى تقول الحمار طبيب.

التحرير

د. عبد العظيم بيدوي جميال عبدالرحمن معاوية محميد هيكل



مصطفي خليل أبو المعاطي التحرير

٨ شارع قولة - عابدين القاهرة ت، ۲۲۹۳۰۱۷- فاکس، ۲۲۲۰۳۹۲۱ قسم التوزيع والاشتراكات J: 50301877 المركز العام

هاتف: ۲۲۹۱۵۵۷۳ - ۲۵۹۱۴۲۲



لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ٢٥ مجلداً من مجلة التوحيد عن ٣٥ سنة كاملة



## 

## چمال سعال هاتم

### حسين عظا القراط



افتتاحية العدد: الإنصاف: د. جمال المراكبي ٢

كلمة التحرير: مجمع البحوث والأزهر منارة في عيون المسلمين رئيس التحرير ٦

باب التفسير: سورة الانشقاق: معبد العظيم بدوي ١٠

باب السنة: من البيوع المنهي عنها: نكريا حسيني ١٣

التوسل بين أهل السنة والصوفية: معاوية هيكل ١٧

درر البحار: علي حشيش ٢١

مختارات من علوم القرآن: مصطفى البصراتي ٢٣

خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين: د. عبد الله شاكر ٢٦

دارالسات شرعية: متولي البراجيلي ٣٠

الغلو عند اليهود والرافضة: اسامة سليمان عم

واحلة التوحيد:

القصة في كتاب الله: عبد الرازق السيد عيد به المازق السيد عيد به الله: عبد الرازق السيد عيد به الله: عبد الرازق السيد عيد به الله: عبد ال

حكم تقسيم الإنسان ماله على ورثته قبل وفاته: أحمد السيد ٢٤

منهج السلف في تفويض الصفات: د. محمد عبد العليم وع

واجب الأمة نحو علمائها: عبده الأقرع ١٨ بأب الأسرة: جمال عبد الرحمن ٥٠

تُحدَّير الداعية من القصص الواهية: على حشيش س

جدث في مثل هذا الشهر: اللجنة العلمية ٥٦

فتاوى الحج أداب الطعام والشراب: د. حسن إبراهيم ، ٣

ادات الطعيام والسراب: الإنكار عليق أهل البدع واجب شرعي وليس ظلمُ ا:

د. ناصر العقل ۲۳

عدالة الطبيحابة: صلاح الدين إبراهيم النبراوي ٦٦

السلام تحية الإسلام: سعيد عامر ٥٦

The state of the s

مصر ۱۵۰ قرشاً ،السعودية ٦ ريالات ،الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ۱۰۰ فلس ،المقرب دولار أمريكي ،الأردن ۱۰۰ فلس ،قطر ٦ ريالات ،عمان تصفريال عمائي، أمريكا ٢ دولار ،أوروبا ٢ يورو

Special I will produce 211

۱- في الداخل ۲۰ جنيها (بحوالة بريدية داخلية باسم مجلة التوحيد - على مكتب بريد عابدين). ۲- في الخارج ۲۰ ده ۲۰ أه ۷۰ دالاً

٢- في الخارج ٢٠ دولارا أو ٢٥ ريالا سعوديا أو ما يعادلهما. ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي - فرع القاهرة - باسم مجلة التوحيد - أنصار السنة ( حسابرقم/ ١٩١٥٩٠)

البريب الإلكتروني

المجالة : MGTAWHEED@HOTMAIL.COM رئيس التحرير : GSHATEM@HOTMAIL.COM

التوزيع والاشتراكات:
SEE2070@HOTMAIL.COM
موقع الجلة على الانترنت:
WWW.ALTAWHED.COM

WWW.ELSONNA.COM

٠١٠ جنيها ثمن الكرتونة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر ١١٠ ولارلن يطلبها خارج مصر شاملة سعر الشحن



الحسد لله رب العسالمين.. واشسهد أن لا إله إلا الله ولى الصالحين واشبهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين..

فإن من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لأخيك ما تكره لنفسك من الشر فتعطي أخاك من الحق بالأقوال والأفعال في الرضا والغضب مع من تحب ومع من تكره، فهذا هو خلق المؤمنين كما قال رسول الله على «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه ك الإيمان.

وقال عمار بن ياسر رضى الله عنه(ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من النفس، وبذل السسلام للعالم، والإنفاق من الإقتار).

وفي دعاء النبي على: (اللهم أسالك خشيتك في الغيب والشبهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى) أحمد والنسائي بسند صحيح.

وأصل ذلك في كتاب الله عز وجل قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهُدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرَمَنَّكُمْ شَنَانُ قُوم عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة ٨).

قدم إلى أحد أبنائي من طلبة العلم غاضباً وسلمني رسالة يقول فيها «اطلعت على شبكة الإنترنت على أحد المنتديات السلفية، أو التي تدعي أنها سلفية فاستبشرت خيراً، وشاركت في المنتدى بصفتي عضوًا محبًا للمنهج السلفى ثم فوجئت بمنبر يطلقون عليه «أرشيف أهل الأهواء والانحرافات»، قلم أجد شيخاً معروفاً في مجال الدعوة إلى الله إلا وقدحوا فيه ونالوا منه ونسبوه إلى البدعة والضلالة والانحراف.

لكن الذي أفزعني شيخي الجليل هذا الذي سأتلوه عليك: ورد سؤال من بعض الإخوة في ليبيا يسمعون لجمال

المراكبي الذي يظهر في قناة الحكمة فما حال هذا الرجل ؟»

فأجاب أحد مشرفي المنتدى بقوله: «وعليكم السلام ورحمة الله، جمال المراكبي ، من جماعة أنصار السنة ، ومعلوماتي عنه أنه حزبي جلد ويدافع عن أهل الأهواء عندنا في مصر...

وليس عندي أقوال أهل العلم فيه إلا كلاما للقوصى- ردّه

الله للحق- ، وكان ذلك من زمن بعيد...»

فكتب أحد الأعضاء متسائلاً:

هل كل من في جماعة أنصار السنة حزبيون، الرجل الذي تقدح فيه هو الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. أتدرك ما تقول يا أخي؟ معنى هذا أن الجماعة كلها







WWW.ELMARAKBY.COM

حزبية، وهذا ليس صحيحًا، ثم من هم أهل الأهواء الذين يدافع عنهم؟ فأنا أشعر أن البلد على قياساتك كلها من أهل الأهواء. والله المستعان.

قرد المشرف هذا على الأخ وقال «من قال لك: إني قلت: إن كل من في جماعة أنصار السنة من المنحرفين عن السنة !!!!

ألا تدري بارك الله فيك أن الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله عضو في هذه الجماعة ؟؟

فلا تتكلم فيما لا تحسنه بارك الله فيك ولا تُقوّلني ما لم أقل ا

راجع كالمي مرة أخرى يا رعاك الله خاصة قولي (جمال المراكبي ، من جماعة أنصار السنة ، ومعلوماتي عنه أنه حزبي جلد ويدافع عن أهل الأهواء عندنا في مصر... فهل تفهم من هذه الجملة أني أرمي جماعة أنصار السنة بكل أعضائها بالبدعة اللا

ثم تابع فقال «بالنسبة لقولك من أهل الأهواء الذين يدافع عنهم ؟؟

لتعلم يا أخانا الكريم أنى ما قلت ذلك إلا نقلا عن كثير من المشايخ ولكن كما قلت سابقا ، ليس عندي كلام مسجّل لأحد المشايخ إلا كلاما لأسامة القوصى قال فيه عن المراكبي: إنه كان سببا في انحراف الجماعة عن الجادة بشكل كبير وأنه أدخل في الجماعة أنفاس الإخوانيين والتكفيريين.... وهو كلام قديم منذ أكثر من ست سنوات وكان القوصى أيامها على الجادة بشهادة أهل العلم جميعا ولكن لا أجير لنفسى أن أضع له شيئا هنا بعد أن انحرف القوصى عن سواء الصراط وتكلم فيه علماء السنة في المملكة وفي اليمن الحبيب... فتنبه أخى الفاضل قبل أن ترمي الكلام على عواهنه، وهذا هو صوقع المراكبي أمامك على الشبكة العنكبوتية فانظر فيه وأنت تعلم من هم أهل الأهواء الذين ينافح عنهم.

فانظر على سبيل المثال لحلقاته المعروضة على موقعه والتي خرج فيها في قناة الحكمة الحربية ااا التي يظهر عليها دائما !!! وكان معه مصطفى العدوي في إحدى الحلقات !! واستمع له وهو يثني على العدوي ثناءً عطراا أو انظر إن شئت إلى حلقاته المسجلة على

و الطراق المنحرفة !!! ، فهو دائم الظهور في هذه القناة التي حذر منها العلماء ، وما أدراك ما قناة الناس !

واقرأ مقالاته في مجلة التوحيد وطالع ثناءه المتواصل على محمد حسان والحويني

ويعقوب ... إلخ القائمة السوداء !!!

يكفيك ريارة واحدة لموقعه الرسمي على الشبكة لتجد هذه الطوام.

فالرجل حاله ظاهر للجميع بارك الله فيك منذ سنوات عديدة ، وما تكلم فيه مشايخ مصر من فراغ ، فاسأل المشايخ فهم أحياء يرزقون ! ، فإن كنت لا تثق في نقلي فعليك بالمشايخ

قال شيخ الإسلام- رحمه الله-: (وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك ، فلا يحتاج إلى المعاينة، بل الاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة ، حتى أنه يستدل عليه بأقرانه كما قال ابن مسعود: «اعتبروا الناس بأخدانهم» فهذا لدفع شره ، مثل الاحترار من العدو..)

السياسة الشرعية...ص١٥١ . فما بالك بمن كان ممشاه ومدخله وألفته مثل المراكبي هذا ، بل وتكلم فيه أهل العلم أيضًا ؟؟

ثم تابع هجومه على الأخ بقوله (أسلوبك هذا أسلوب غير مهذب و غير مقبول بارك الله فيك ، فأرجو عدم العودة لمثل ذلك ثانية حتى لا تتعرض عضويتك في المنابر للإيقاف ، وهذا ما لا أرجوه

وتذكر قول النبي ﷺ: "رحم الله عبدا قال خيرا وغنم أو سكت عن سوء فسلم "

وعندما يلتبس عليك شيء فراسل المشرف على الخاص ولا تتسسرع هكذا على العام وتخوض فيما لا تفهمه وما لم تحط به علما ، ثم ترمي إخوانك-بسبب ذلك- بالتهم جزافا الله المستعان.

وهذا هو منهج كشير من المشتركين بالمنتدى حتى إننا وجدنا تصديقًا على قول هذا المشرف فقال عضو أخر:

«نعم جمال المراكبي مندمج مع الحزبين ويدرس في مساجدهم ومسجد العزيز بالله فهذا الرجل حزبي ولم يظهر منه منهج سلفي جاد حتى الآن افعلى الإخوة في ليبيا أن يغسلوا أيديهم من هذا الرجل».

فصدًّق هذا المشرف على هذا القول وقال:
«نعم، هذا صحيح وله دروس ثابتة في مسجد
العزيز بالله كما في جدول الدروس الذي على
موقعه وهذا المسجد قال المثنايخ إن كل من
يدرس فيه هم من التكفيريين أو الصركيين
فليس فيه من أهل السنة أحد، بل حدر بعض
المشايخ من الذهاب إلى هذا الشارع- العريز

دالله- أصلا، درءا للشبهات.

فصدُق عضو آخر وقال: «بارك الله فيكم فحال الرجل صار معروفًا ويكفينا انه يظهر على قناة الحكمة مع العدوي بارك الله فيكم».

فكتبت مستعيناً بالله أنافح عنكم وقلت: «لا أقول إلا كما قال إبراهيم عليه السلام وكما قال رسولنا محمد ألى حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا (حسبنا الله ونعم الوكيل).

ما هذا الهراء الذي أرى وهذا الجرح غير المفسر الذي تنقلونه عن الشيخ جمال؟

ما هي أسس الجرح عندكم ؟؟؟

هل من أسس الجرح أن تقول ليس عندي دليل على جرح الرجل إلا كلام لشيخ كان على الجادة ثم انحرف؟ ثم إنني لن آخذ كلامه بوجه الاعتبار وأين النقول عن أهل العلم المعتبرين في جرح الرجل وأنت تقول لم أقف على كلام أحد من أهل العلم فهلا نقلت لنا قولًا واحداً نثبت به هذا الجرح وهل قرأت كلام الشيخ القوصي جيداً ورأيته يذكر جمال المراكبي تحديداً.

هل الرجل الذي يكتب عقيدة الإمام الشافعي هي الشافعي ويؤكد أن عقيدة الإمام الشافعي هي عقيدة أهل السنة والجماعة وليست عقيدة الأشاعرة! يقال عنه: إنه من أهل الأهواء والبدع؟

هل الرجل الذي يشرح أصول السنة عند أهل السنة والجماعة على القنوات الفضائية يقال إنه من أهل البدع؟

وبعد ذلك لم تأت بدليل أخر على جرح الرجل؟؟

مع العلم أن الشيخ أسامة القوصي لم يقصد الدكتور جمال المراكبي بقوله بل قصد الأستاذ جمال سعد وهذا رأي الشيخ وأنا لست بصدد أن أرد على الشيخ ولكني سقت هذا الكلام لكي أبين لك خطأك في نقل الدليل الذي جئت به في جرحك للشيخ.

ثم هل من أسس الجسرة أن الشسيخ إذا جلس مع مبتدع هل هذا يقدح في الشبيخ؟؟

فهل أثمة السلف كالشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة الأعلام لما كانوا يجلسون مع المخالفين لهم في المنهج كان هذا يقدح في إمامتهم؟

لو أنصفت لعلمت منهج أهل السنة من الأئمة الأعلام في التعامل مع المضالفين فلو نظرت إلى فعل شبيخ الإسلام ابن تيميه لما

اجتمع عليه فقهاء الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في مصر ثم أجمعوا على سجنه وبعد فترة أخرجه الأمير وقال له ائذن لي أن اسجنهم أو اقتلهم فقال له الإمام «لا إنك إن سجنتهم لن تجد أمثالهم) هذا مع أنهم مخالفون له. فهذا والله هو المنهج القويم..

ثم إنك أخي شنعت على الأخ الذي اتهمك بأنك ترمي أنصار السنة كلها بالبدعة وقلت في الجماعة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا وهو من علماء المنابر السلفية كما قلت ولذلك فأنا أوجهك إلى الشيخ الذي هو عضو في مجلس الإدارة الذي يرأسه الدكتور جمال المراكبي.

في الشبيخ يقبل أن يكون عضواً في جماعة يرأسها مبتدع على حد زعمك؟؟

ثم ألم تكلف خاطرك أن تسال الشيخ حسن البناعن شيخنا المراكبي ليجيبك هل هو على الجادة أم انه من أهل الأهواء والبدع؟

ثم ألم تعلم أن دروس الشيخ في مسجد العزيز بالله وغيره من المساجد يشرح فيها (عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني) و (عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي) ويشرح (كتاب التوحيد من صحيح البخاري) (وكتاب الإيمان من الصحيحين)؛

هل طالعت هذه الدروس وهي موجودة على موقع الشيخ؟ أم جرحت الشبيخ لأنه دخل مسجد العزيز بالله أو مشى في شارع العزيز بالله؟

ثانياً: أنا لن أجيبك إلا بما ألزمت نفسك به وسأنقل لك نماذج من أقوال المشايخ في جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر وقي شيخنا جمال المراكبي. تباعاً لتعود إلى الحق وتمحو البهتان الذي رميت به الشيخ إن كنت رجاعاً إلى الحق!!

هذا تحديداً ما كتبته أنافح به عنك شيخي الجليل.

فما كان منه إلا أن حذف مشاركتي وحظر عضويتي بالمنتدى من غير أن يرد علي أو يبين لي خطأ قولي إن كنت قد أخطأت. وهذا يدل على سوء فعله وسوء منهجه فأختم بما يدأت به(حسينا الله ونعم الوكيل)..

هذا ما كتبه ابننا المبارك تحديداً وأنا لا أملك أن أعلق عليه إلا بقول نبينا محمد الله (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وبقوله المنظي (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت).

وقديما تعرض أئمة السنة لمثل هذا النقد من أمثال هؤلاء الأغمار، فقد ذكر الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث بإسناده إلى إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال (قدم ابن المسارك الري (مدينة مشهورة من أعمال خراسان) فقام رجل الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ما تقول فيمن يزني ويسرق ويشرب الخمر ؟ قال لا أخرجه من الإيمان.فقال:يا أبا عبد الرحمن على كبر السن صرت مرجداً؟ فقال: لا تقبلني المرجئة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة، ولو علمت أنه قبلت منى حسنة لشهدت أني في الجنة).(عقيدة السلف أصحاب الحديث صد٢٧٤) وكذلك أقول لك يا أخي الحربيون لا يقبلونني وأهل الأهواء يهاجمونني لأنني على رأس جماعة تنصس السنة وتدحض البدعة وأنا بفضل الله أعلم منك بعيوب نفسي وأنعم بستر ربي ودائما اردد مقولة القحطاني:

والله لوعلموا قيبيح سريرتي

لأبى السكائم على من بلقسائي ولأعرضوا عني وملوا صحبتي

ولبوت بعد كرامة بهوان ورحم الله أبا حاتم الرازي حينما قال (علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر. وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار. وعلامة القدرية: تسميتهم أهل السنة مجبرة (١). وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة مشبهة. وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل الأثر نابتة (٢)

قال الإمام الصابوني (وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، وهو أصحاب

الحديث

وأنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله على فإنهم اقتسموا القول فيه: فسماه بعضهم ساحراً، وبعضهم كاهناً، وبعضهم مجنوناً، وبعضهم مفترياً مختلقاً وبعضهم مفترياً مختلقاً كذاباً، وكان النبي في من تلك المعاتب بعيداً بريئاً، ولم يكن إلا رسولاً مصطفى نبياً. قال الله عر وجل ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ الله عرْ وجل ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ الله عَرْ وجل ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ فَضَلُوا فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴾.

كذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره، ونقلة أثاره، ورواة أحاديثه، المقتدين بسنته، فسلماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، وبعضهم ناصبة، وبعضهم جبرية.

وإحدى علامات أهل السنة: حبهم لأئمة السنة وعلمائها، وأنصبارها، وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع، الذين يدعون إلى النار، ويدلون أصحابهم على دار البوار.

ولقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة، ونورها بحب علماء السنة فضلاً منه جل جلاله ومنة.

الهوامش

 ١- مجبرة: نسبة إلى الجبر وهو نفي الفعل خقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى من غير استطاعة من العبد اصالا.

٢- شابئة: اي من الإحداث الإغمار.

٣- ناصبة: شم الذين ينصبون العداوة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه.

ذكر طالب العلم الذي كان يدفع الكذب والبهتان عن الدكتور جمال المراكبي، أن عضو المنتدى استدل بكلام أسامة القوصي عن الأستاذ جمال سعد رئيس تحرير مجلة التوحيد خطأ فذكر مكانه الدكتور جمال المراكبي، والحق أن ما رمى به القوصى رئيس التحرير ليسًا صحيحًا، وقد جانبه فيه الصواب.

وكذلك استدلال عضو المنتدى على حزبية الدكتور جمال المراكبي بجلوسه مع الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله مبني على الهوى لأن الشيخ العدوي من أنصار السنة، وأنصار السنة منه، وهو مشهود له بالخير في العلم الدين.

وأما عن تدريس الدكتور جمال المراكبي في مسجد العزيز بالله فلا دلالة فيه على ما قاله عضو المنتدى من حزبية الدكتور جمال، قمسجد العزيز لا يدرس فيه الدروس ولا الخطب إلا دعاة أنصار السنة وليس بينهم حزبى ولا حركى.

وأخيرًا فإن عضو المنتدى يحيل محدثة ومستمعيه إلى سؤال المشايخ عن الدكتور جمال، فمن هؤلاء المشايخ الوهميين الذين ذكرهم ولم يسم أحدًا منهم؟!

اللحنة العلمية

الحمد لله قدّر الأجال وكتب الأعمال، وأسبغ النعم

وتوعد جاحدها بالنقم، فمن شكر زاده من إنعامه، ومن كفر كاده بانتهامه، ومن كفر كاده بأنتقامه، ونسهد أن لا إله إلا الله شهادة تهدى المعدد ا

وبعد: -

إن المسلمين في هذه العصور المتأخرة هم أكثر الناس الآما، وأوسعهم جراحاً، ولعل أرضهم وديارهم وأموالهم هي التي تستأسدُ الحمر بها، والمسلمون مع كل ذلك يتجرعون هذه الجراجات في صياصيهم وهم لايكادون يسيغونها، ويحملون معها أثقالاً إلى أثقالهم، إنهم يُدّعُون إلى الاستكانة والاستذلال دعاً، وتتقاذفهم مضارب الغالبين إلى أن يعترفوا بأن حقهم باطل، وباطل غيرهم حق، ويزج بهم في كل مضيق من أجل أن يقلبوا الحقائق ويتقبلوا أضدادها على مضيض.

والمتامل في هزائم المسلمين المتلاحقة وضعفهم الحثيث واستكانتهم المستحوذة عليهم أمام أعدائهم يجد أنها لم تكن بدعاً من الأمر، ولا هي نتائج بدون مقدمات، ولم تك قط قد قفزت هكذا طفرة دونما سبب، وإنما هي ثمرة خلل وفتوق في ميدان الأمة الإسلامية وتقصير ملحوظ تجاه خالقها ورسولها على ودينها وهذه الثغرات والفتوق هي التي أثارها أعداء الإسلام بما يبثونه عبر سنين عديدة من المكر والخداع على الإسلام والمسلمين.

و مجمع البحوث والأزهر إلى أين ؟ ١١ وو

وإذا كنا نخرج عن تلك المقدمة لنبحث عن اسباب لما اليه حالنا لنتحدث عن منارة من المنارات في عين كل مسلم على ظهر تلك المعمورة فأزهرنا الشريف والذي نشرف بالانتماء إليه على ما قد أصابه من الوهن الذي أصيبت به الأمة ومايحتويه من مؤسسات يأتي على قمتها مجمع البحوث الإسلامية قمة المرجعيات الإسلامية في العالم، وقد أصبح في السنوات الأخيرة مرمى لسهام عديدة، ومحلاً لاتهامات كثيرة .

إن مجمع البحوث الإسلامية أنشىء ليحل محل هيئة كبار العلماء والتى كانت مرجعية للمسلمين في جميع

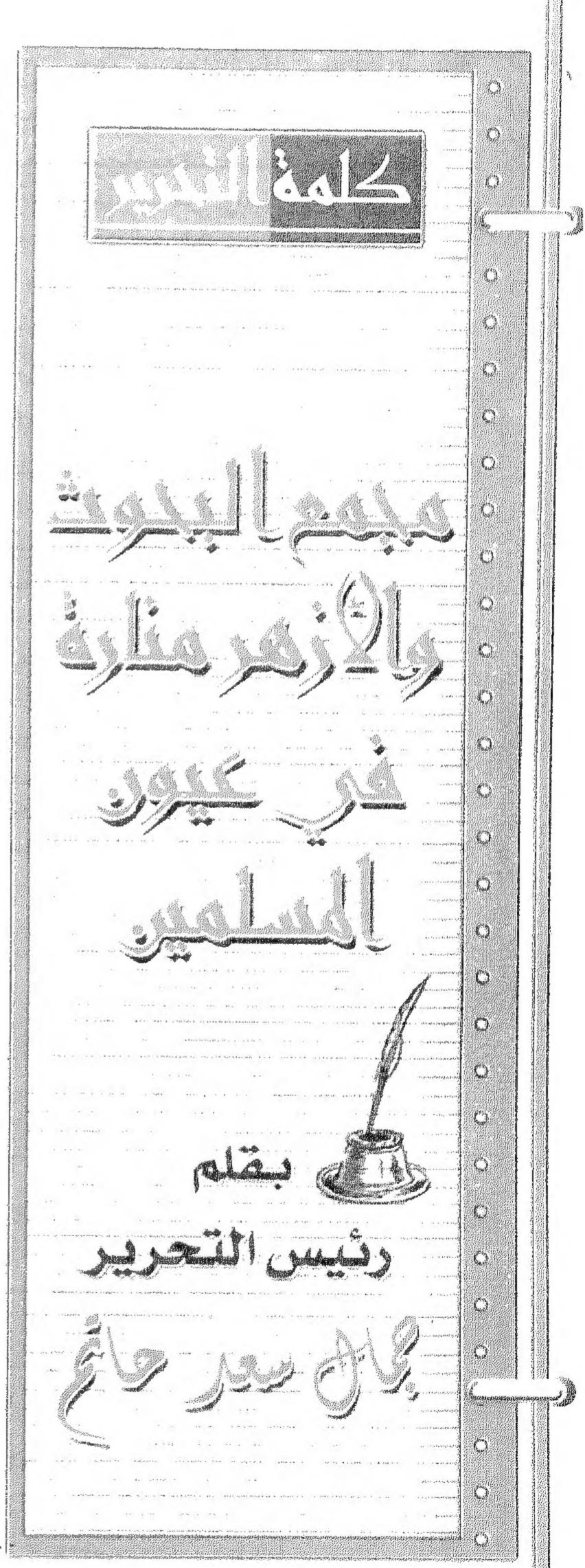

أنحاء المعمورة حيث كان المسلمون يلجأون إليها لمعرفة الأحكام الدينية لكل مشكلات الأمة. وقد كانت هيئة كبار العلماء تجمع الأمة الإسلامية من حولها، وتنشر بينها الفكر الإسلامي السمح المعتدل وكان المسلمون يحتكمون لهيئة كبار العلماء في جميع معضلات الأمة وهمومها وأحكامها، والتاريخ خير شاهد على ذلك، أن كلمتها كانت مسموعة، ومكانتها مرموقة، وهيبتها مصونة، فقد كانت هيئة عالمية بما تحمله هذه الكلمة من معان وماتستند إليه من حقائق وأدوار قامت بها الهيئة في حياة الأمة الإسلامية.

ولايزال قانون إنشاء مجمع البحوث الإسلامية ينص على أن يضم في عضويته ٢٠ عضواً من كبار علماء العالم الإسلامي، وكان من بين من نذكرهم من أعضائه الشيخ الحبيب بلخوجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والشيخ عبد العزيز الخياط وزير الأوقاف الأردني الأسبق، والشيخ صالح فرفور مفتى سوريا الأسبق وآخرون كثيرون.

ومما لاشك فيه أن وجود هؤلاء العلماء مع إخوانهم من علماء الأزهر الشريف الذين أثروا الدنيا بعلومهم وعلمهم ومعارفهم كان يضفى على المجمع مكانة مرموقة في قلب كل مسلم، وكانت ريادته سائدة في العالم الإسلامي، أما الآن فقد خلا المجمع من أعضائه من العالم الإسلامي وتحول دوره من العالمية إلى المحلية في زمن الأمة فيه في أمس الحاجة لوجود هذا المجمع لجمع شتات الأمة ونبذ الفرقة والخلاف والتشتت، وتأصيل ثوابت هذا الدين الحنيف، ونشر التوحيد، ومحاربة الشرك، ومحو البدع التي انتشرت في الأمة، والمجمع هو روح الأزهر وعموده الفقري، ولاينبغي أن يتوقف دوره عند فحص الكتب لبيان الرأي فيها فتلك جزئية صغيرة من المهام العظام التي تشمل متابعة مناهج الدراسات الإسلامية بمعاهد الأزهر وجامعته، والعمل على إستمرار تطويرها لضمان الدراسات الإسلامية مو الدعاة تحسن فهم الإسلام وتقديمه للناس في صورته الحقيقية السمحة المعتدلة، ومتابعة ما ينشر عن الإسلام في كل مكان وخاصة الإساءات المتكررة أجمعين محمد في في الغرب، كما ينبغي إعادة النظر في تشكيل المجمع ليضم بين صفوفه العلماء الكبار القادرين على النهوض بدوره، وإعادته مرجعية عالمية للمسلمين في أنحاء العالم الإسلامي!!

#### الم فيراء .. في مقاعد العلماء وا

وفى بداية إنشاء مجمع البحوث الإسلامية بديلاً عن هيئة كبار العلماء كانت تضم كما أسلفنا عدداً من كبار العلماء في العالم الإسلامي الذين كانوا يتصدون مع اخوانهم من العلماء في مصر الأزهر للمستجدات في حياة الأمة بالبحث والدراسة والمناقشة، ثم الخروج بقرارات في هذه القضية أو تلك مما يهم المسلمين في كل أنحاء العالم.

وقد استمر الحال على هذا النحو عدة سنوات حتى الثمانينيات، حيث تغير الأعضاء الذين كانوا يستعينون بخبراء مهندسين وأطباء وفلكيين وغيرهم، وأصبح الخبراء أعضاء، الأمر الذي ساعد على إزاحة العلماء، وانكماش الجانب الفقهي فيه يعد أن احتل الخبراء أماكن الأعضاء الذين يبلغ عددهم حالياً نحو سبعة وثلاثين عضواً بينهم سبعة فقط من الفقهاء الذين يصدر بهم الأحكام الفقهية في القضايا المستحدثة في حياة الأمة الإسلامية ا

وأى قضية تناقش فى المجمع تبدأ فى اللجان وقد ينتهى فقهاء المجمع إلى رأى ثم تطرح القضية للتصويت أمام جميع الأعضاء، وغالبيتهم غير متخصصين فى الفقة الإسلامي، وقد تأتى الأغلبية عند التصويت بما يخالف ماانتهى إليه رأى الفقهاء، كما حدث فى قضية فوائد البنوك حيث أصدر فيها المجمع بتشكيله الحالى قراراً يخالف القرار الصادر عن المجمع نفسه فى نفس القضية عام ١٩٦٥م.

كما أن غياب أعضاء المجمع من علماء العالم الإسلامي يجعل قراراته لاتمثل إجماع المسلمين، ويجعل الحاجة ملحّة الإعادة النظر في تشكيل مجمع البحوث الإسلامية حتى يستعيد ريادته في خدمة أمته، ويواصل دوره الذي بدأه كمرجعية إسلامية عليا للمسلمين في العالم.

#### والمجاوات في العبالية والمانية

وفى ظل حالة الضعف والهوان التى تمر بها الأمة وتنطلى تلك الحالة على واحد من أهم المجامع الفقهية فى العالم عندما عُرضت عليه قضية من القضايا التى لاقت معارضة شديدة من العلماء خاصة بعد قرار فضيلة الأمام الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر بإحالة مشروع الشفرة القرآنية إلى لجنة علوم القرآن، وهي إحدى لجان مجمع البحوث الإسلامية وهو المشروع الذى قدمه رجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل بعد أن رفضه مجمع البحوث الإسلامية في يونيو الماضي.

وقد اعتبر العلماء قرار فضيلة الإمام محاولة لإعادة النظر في قرار المجلس والضغط على أعضائه لانتزاع موافقة علماء الأزهر على المشروع، مع رفض لجنة علوم القرآن للمشروع عندما عُرض عليها في وقت سابق، وأن إحالة المشروع مرة أخرى إليها يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن أصحاب المشروع زعموا الإعلان عن حصولهم على موافقة الأزهر.

وكان الدكتور إبراهيم كامل وزوجته «أم نور» قد أعلنا في مايو الماضي عن توصلهم إلى مشروع الشبفرة العددية للقرآن، وهو الكشف الأول من نوعه منذ تزول القرآن الكريم وذلك من خلال تكنولوجيا الحاسب الآلى الذي من خلاله يمكن اكتشاف أي خطأ أو تحريف في أي من حروف القرآن اعتماداً على الرقم «١٩».

وقد لاقى هذا المشروع رفضاً تاماً من أعضاء المجلس وخاصة الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث خاصة وأن هناك ثلاثة من أعضاء المجمع يعملون كمستشارين دينيين لصاحب المشروع وهم الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية السابق، والدكتور عبد الله النجار، والدكتور محمد الشحات الجندى، فتقدم بطلب لمناقشة المشروع في والدكتور محمد الشحات الجندى، فتقدم بطلب لمناقشة المشروع في جلسة المجمع، وعقدت له جلسة نهاية شهر مايو بمجمع البحوث حيث شهدت مناقشات ساخنة انتهت برفض المشروع لأنه يسيىء للإسلام ويشوه صورته لاسيما وأن المشروع قد سبق عرضه على جامعة مكة المكرمة ورفضته لأن تطبيقه سيؤدى إلى حذف بعض سور القرآن الكريم مما دفع صاحب المشروع إلى تقديم بلاغ للنائب سور القرآن الكريم مما دفع صاحب المشروع إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد الدكتور/ عبد الفتاح الشيخ يتهمه فيه بسب الرقم «١٩» فهل يتقدم صاحب المشروع ببلاغ إلى النائب العام ضد أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لرفضهم يحث هذا المشروع مرة أخرى!!

وو رعيم القرانيين الطالب واشتطون بإنقاد انصاره وو

وتبعاً لحالة الضعف والهوان التي تمر بها أمتنا الإسلامية وأزهرنا الشريف ومجمع بحوثه، يطلع علينا واحد ممن ينسبون

March Y DO Marie 21, Coll Richard Millians WAG TO STATE OF a survey And Miles jama gull Mestall Calcula (glass Red Harrison & La de Constant Charle III فيه في أمس Magazzal 

أنفسهم إلى أزهرنا الشريف راكباً موجة اللجوء لأمريكا من قبل بعض الجماعات وبعد صدور تقرير لجنة الحريات الدينية الأخير، والذي انتقد الحريات الدينية في مصر، والذي جاء فيه: أن مصر لم تحقق تقدماً ملحوظاً في مجال السماح بممارسة الحرية العقائدية كما ذكر فيه عدم السماح للقرآنيين والشيعة والبهائيين بممارسة شعائرهم العقائدية بحرية، طالب أحمد صبحي منصور مؤسس مايعرف بجماعة القرآنيين الإدارة الأمريكية بالتدخل لإنقاذ حركته مما أسماه «التقويض» والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين من أتباعه الذين زعم تعرضهم للضرب وتهديدهم الاعتداءات الجنسية.

وقد ناشد السلطات الأمريكية السماح لأتباعه في مصر الذين قدر عددهم بأنهم يزيدون على الألف بالدخول إلى الولايات المتحدة، ومنحهم اللجوء السياسي أسوة بما حدث معه بعد أحداث ١١ سبتمبر للعمل على تأسيس ماأسموه بنموذج الإسلام المعتدل كما ذكرت صحيفة «واشبطون تايمز» الأمريكية !!

وشن منصور هجوماً على السلطة المصرية متهماً إياها بتقويض «القرآنيين» لتظهر بمظهر حامية الدين في الوقت الذي أكد فيه منصور للصحيفة: «إن كثيراً من الأمريكيين لايدرون أننى في حرب ليست بالمفهوم العسكري، وإنما حرب أفكار لثقافة الوهابيين التي أفرزت الإرهاب الذي كان نتاجاً لنفايات الأحاديث النبوية الشريفة.

#### والمناب المنازع من الأوان والعاني الما

إن في كتاب الله وسنة رسوله والمنافية مايكشف أسباب الإنكسار، ويبين دواعى التفكك الذي يصيب المسلمين بعامة بين الحين والآخر، في محكم التنزيل مايدل على ناموسه وسنته في الناكصين والظلمة قال تعالي: (كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوى شديد العقاب، ذلك بأن الله لم يك مُغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا مابأنفسهم وأن الله سميع عليم لله) «الانفال ٥٣، وقال تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) «الشورى ٥٣».

إننا نهيب بعلمائنا ومشايخنا من رجال الأزهر الشريف أن اجمعوا أمركم، واعقدوا على وفق الشرع مجامعكم ومجالس أقسامكم وكلياتكم وهيئاتكم وجامعتكم، واستوثقوا لدينكم. لرفع راية الأمة ونشر التوحيد.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، ولاتكلنا إلى أنفسنا فنضل، ولا إلى غيرك فنزل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين!!

ed sa sa po Ope Propriet ( Same 11:11 4552 - 5----- 5 30 maria 18 CA (Girles Producted) O parent Street Al relations. Land Out Other dingagalists Hilipide JEI ( Jan Bankanill And as south married Demonstration America Comment of 19 JA Cafalana Chammer My Life (Cames) Lander 31 Amed James 2111 Description Description



يقول الله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْسَقَتْ (١) وَأَذِنَتْ لِرَبُهَا وَحُقَّتْ (٢) وَإِذَا الأَرْضُ مُدُتْ (٣) وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَنْفَتْ لَرَبُهَا وَحُقَّتْ (٥) يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنْكَ كَادِحُ إِلَى رَبُكَ كَدْحًا وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (٤) وَأَنْ بَيْمِينِهِ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ فَمَانُوبِهِ (١) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) قَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١١) مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) قَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١١) لَا لَا لَهُ كَانَ لِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلَا إِنَّهُ كَانَ فِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلاَ إِنَّهُ كَانَ فِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلاَ أُنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبُهُ كَانَ لِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلاَ أُنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبُهُ كَانَ لِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلاَ أُنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبُهُ كَانَ لِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلاَ أُنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبُهُ كَانَ لِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلاَ أُنْ لَنْ يَحُورَ (١٤) بَلَى إِنَّ رَبُهُ كَانَ لِهِ بَصِيرًا (١٥) فَلَا لَهُ مِنْ لَوْ يُونَ وَلَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (١٢) بَلِ النَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٧) وَاللَّهُ إِنَّ لَكُونَ فِي السَّمُونَ فِي السَّلَاحِاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ أَنْ لاَ يَسْجُدُونَ (٢١) بَلِ النَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ أَنْ لاَ النَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ لَهُمْ أَجْرُ غَيْرُ وَا لِكُمْ وَاللَّهُ أَمْرُ فَي السَّقَاقَ: ١- ٢٠].

#### ون بين يلي السورة لاو

سورة مكية، وهي ثالثة الثلاث التي قال فيها النبي عَلَيه من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرا: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُ ﴾، و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ ﴾ ».

#### وو تفسير الأيات وو

قوله تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاءُ الشَّيَقَتُ ﴾ يعني: يوم القيامة، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِحُ فِي الصُّورِ نَقْخَةُ وَاحِدَةٌ (١٣) وَحُملِتِ الأَرْضُ وَالجِبَالُ فَدُكَتَا دَكَةً وَاحِدَةً (١٤) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١٥) وَالشَّيَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٣- ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَاذِنَتَ لِرَبِّهَا ﴾ أي: سَمِعت وأطاعت، شوحَقَتْ ﴾ أي: سَمِعت وأطاعت، ﴿ وَحُقَ لَهَا أَن تسمَّعَ وتُطيع، لأنها مِن خلق الله، ولا يحق لمخلوق أن يَعْصبِيَ الله سبحانه، خلق الله، ولا يحق لمخلوق أن يَعْصبِيَ الله سبحانه،

### إعداد/د.عبالشابالدد.ع/عالدا

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا الأَرْضُ مُدَتُ ﴾ أي: سنُويتُ فلم يبق فيها عوجُ ولا أَمْتُ كما قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْحِبَالُ فَقُلُ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (١٠٥) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٥) لاَ تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ﴾

[طه: ۲۰۰۵ - ۲۰۰۷].

وقوله تعالى: ﴿ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴾ أي: القتْ ما في بطنها من الأموات وتخلّت عنهم، كما قال تعالى: ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَتُقَالَهَا ﴾ زُلْزِلَتِ الأَرْضُ أَتُقَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ١، ٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَذِنَتْ لِرَبّها وَحَقّتْ النّ أي: سمعت وأطاعت لأمر ربها، وحُق لها أن تسمع وتطيع.

وجوابُ الشرط في هذه الآيات محدوف، تقديره: ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ ﴾ كما في سورة التكوير، أو

﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَا قَدُّمَتُ وَأَخْرَتُ ﴾ كما في الانفطار.

وقوله تعالى: إِنَّا أَيُّهَا الاِنْسَانُ إِنَّا كَانَ الْمُسَانُ، رَبِّهِ كَدُّحَا فَمَا لَقَبِيهِ الإِنسانُ هنا عموم الإِنسان، المؤمن والكافر، فالمؤمن يكدحُ، والكافر يكدحُ، والكدحُ هو الجهدُ والمشقة في العمل، وكلّ إنسان كادحُ، كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خُلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤] قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خُلَقْنَا الإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤] أي: في تعب ومشقة، والعاقل من جعل تعبه وكدحه في سبيل الله حتى إذا مات استراح، واليائس من كان تعبد لغير الله، فإذا مات أسقي في العذاب شقاءً الدنيا، كما قال على وقد مرّت عليه أشق من شقاء الدنيا، كما قال على ، وقد مرّت عليه الله، ما المستريح، أو مستراحُ منه ؟ فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح، والمستراحُ منه ؟ فقال: «العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبدُ الفاجر يستريح منه العبادُ، والبلادُ، والبلادُ، والبلادُ، والبلادُ، والبلادُ، والبلادُ، والبلادُ،

ولذا قال تعالى حكاية عن أهل الجنة: ﴿ وَقَالُوا الحُمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُمْنُ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُولُ الحَمْدُ لِلّهِ النّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُمْنُ إِنْ رَبَّنَا لَغَفُولُ الْحُمْدُ لِلّهِ النّذِي أَحَلُنَا دَارَ الْقَامَةِ مِنْ فَصْئلِهِ لاَ يَصَلّننا فِيهَا لُغُوبُ ﴾ يَصَلّننا فِيهَا لُغُوبُ ﴾

[قاطر: ٣٤، ٣٥]،

أما أهل النار فقد قال تعالى عنهم: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَعُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورِ (٣٦) يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلُّ كَفُورِ (٣٦) وَهُمْ يَصِنْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَولَمْ نُعَمَّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَيه مِنْ تَصِيرٍ ﴾ النّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظّائِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ وَجَاءَكُمُ النّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظّائِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٦، ٣٧].

وقوله تعالى: ﴿ فَمُلاَقِيهِ ﴾ قال العلماء: الضميرُ صالحُ للعودِ على الكدح، فيكون المعنى أنَ كل إنسانٍ سيلاقي عمله، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَملِتُ مِنْ سُوءٍ ﴾ عَملِتُ مِنْ سُوءٍ ﴾

[آل عمران: ۳۰]،

كما أن الضمير صالحُ للعود على الربّ عز وجل، والمعنى: أن الإنسانَ سيلاقي ربه، وسيجزيه بعمله، وعلى كلّ حال: فإن لقاء العمل لا يكون إلا بعد لقاء الله، ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المُوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ويومئذ تتطاير صحف يؤم القيامة ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ويومئذ تتطاير صحف الأعمال، التي سجلها الكرام الحافظون ويأخذها الناس: ﴿ فَامَنَا مَنَّ أُوتِيَ كَتَابَة بيد ينه (٧) فسوف يُحاسني حبنانا يسيرا ﴿ يعني: يُعْرض على الله فيعفو عنه، ولا يدقق عليه جميع أعماله.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عن نُوقِشَ الحسناب عُذَّب». قالت: فقلتُ: أفليس قال الله تغالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسنَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قال الله تغالى: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسنَابًا يَسِيرًا ﴾؟ قال: «ليس ذاك بالحسباب، ولكن ذلك العرض، من نُوقِشَ الحساب يوم القيامة عُذب». [متفق عليه].

وقوله تعالى: ﴿ وَيَدْقَائِبُ إِلَى أَمْالِهِ مَسْرُورًا ﴿ أَي: يرجعُ إِلَى أَهْلِهِ فَي الجِنّةِ قُرِحًا مَعْتبطًا بِمَا آتاه الله.

وقوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا مِنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴾ قال بعض العلماء: إذا تطايرت الصحفُ انقسم الناسُ ثلاثة اقسام: أصحابُ اليمين، وأصحابُ الشمال، والقسم الثالث هو مَن أُوتِي كتابه وراء ظهره، والراجحُ أن الناس يكونون عند تطاير الصحف قسمين اثنين لا ثلاثة: أصحابُ اليمين، وأصحابُ الشمال، غير أن أصحاب الشمال تُثنَى يدُ أحدهم إلى ورائه، ويُعْطَى كتابه بها كذلك.

وقوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورًا ﴾ أي: خسارًا وهلاكًا، كما قال تعالى: ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمِنْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (١١) إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَرَفِيرًا (١٢) وَإِذَا أَنْقُوا مِنْهَا مَكَانًا صَيَّقًا مُقَرِّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) لاَ تُدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا (١٣) لاَ تُدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا (١٣) لاَ تُدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴾

[الفرقان: ۱۱-۱۶]،

وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابِهُ بِشِيمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ (٢٥) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِستابِيَهُ (٢٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَى عَنّي مَالِيَهُ (٢٨) هَلَكَ عَنِّي سُلُطَانِيَهُ ﴾

[الحاقة: ٢٥-٢٩].

وقوله تعالى: ﴿ وَيُصِلِّنِي سَعِيرًا ﴾ فسمره في موضع آخر فقال: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣٠) ثُمَّ الجُّحِيمَ صَلُّوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْئُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (٣٣) وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَام اللِسْكِينِ (٣٤) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلاَ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الضَّاطِيُّونَ ﴾ [الصاقة: ٣٠-٣٧]، وذكر هذا سبب هلاكه فقال: ﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ لا يفكر في العواقب، ولا يضاف مما أمامه، على خلاف المؤمنين ﴿ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (٢٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْنُ مَأْمُونِ ﴾، [المعارج: ٢٧-٢٨] فالمؤمنون في الدنيا خائفون، فأمنهم الله يوم القيامة، قال تعالى وقد وصف نعيمهم: ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يتسسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْنُفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنًا وَوَقَانًا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾

[الطور: ٢٥-٢٨]،

والكافرون في الدنيا أمنون، فكان جزاؤهم ما ذكر: ﴿فَسَوْفَ يَدْعُو تُبُورًا (١١) وَيَصِنْلَى سَعِيرًا ﴾، والسبب كما قال الله: ﴿ إِنَّ كَانَ فِي أَهْلِهِ مسترورًا (١٣) إِنَّهُ فَلَنَ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ أي: أنه كان يعتقد أنه لا رجع إلى الله، وأنّ الله لن يعيده كما كان، ﴿بَلَّى إِنّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ﴾ يعني: بلى، سيعيده الله كما كان، وسيجزيه بعمله، فإنه كان به بصيرًا، أي عليمًا خدرًا.

وقوله تعالى: ﴿ فَالا أَقْسَمُ بِالشِّنَفَقِ ﴿ وَهُو هَذَهُ الصَّارِةِ اللَّهِ تَكُونَ بِعَدِ الغُروبِ، ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا

وسَنَ أي: وما جمع وضم تحت ظلمته، والدّه والده والدا النسق أي: تم وصار بَدْرًا، ﴿ لَتَرْكَبُنُ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴾ جواب القسم، وقد قال العلماء فيه نحوًا من سبعة وعشرين قولاً، ولعل أرجحها: لتنتقلُن أيها الناس يوم القيامة من مشهد إلى مشهد ومن موقف إلى موقف، ومن حال إلى حال، فالله المستعان. وقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾ هذا تعجبً من كُفر عليهم الكافرين، ﴿ الّذِينَ يُكذّبُونَ بِيَوْمِ الدّينِ ﴾، والقرآنُ يتلى عليهم، ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، والقرآنُ يتلى عليهم، ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، والقرآنُ يتلى عليهم، ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، والقرآنُ يتلى عليهم، ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾، والقرآنُ يتلى عليهم، ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾

[المرسيلات: ٥٠]،

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمَنُونَ ﴾

[الجاثية: ٢]،

وقوله تعالى: ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ ﴾ اي: مِنْ طبعهم التكذيب والعناد والمضالفة، ولو أرادوا الإيمان لأمنوا بهذا القرآن، ولكنّ هذا دأبُهم، وتلك سجيتهم، ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ أَي: بِما يكتمون في صدورهم، كما قال تعالى: ﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صندُورَهُمْ لِيسَنْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَسا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصيُّدُورِ ﴾ [هود: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ شَبِسْرُهُمْ بِعَذَابِ أليم إن وليست هذه بشسارةً، وإنما هو التسهكم والسخرية، فإنّ البشارة تُطلُق على ما يُقْرِح ويسرّ، حتى يظهر السرور على البشرة، والمعنى: فأخبرهم بأنَّ الله قد أعدَّ لهم عذابًا أليمًا، وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الذين أمثوا وعمطوا الصالصات لهم أجر غير ممنون العن الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، فلهم في الآخرة أجرّ دائمٌ لا ينقطع، كما قال تعالى: ﴿ عَطَّاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴾

[هود: ۱۰۸].

والحمد لله رب العالمين.



## إعداد/زكريا حسابات

الحلقة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

نواصل ما بدأناه في العدد الماضي حول صور البيوع المنهي عنها، فقد تحدثنا في العدد السابق: عن بيع الإنسان ما ليس عنده، وبيع ما لم يقبضه، وفي هذا العدد نتحدث - بمشيئة الله تعالى - عن :

#### ٣- بيع الغرر:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن بيع الحَصناةِ وعن بيع الغُررِ.

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في باب «بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» برقم (١٥١٣)، وأبو داود في باب «في بيع الغرر» برقم (٣٣٧٦)، والترمذي في باب «ما جاء في كراهية بيع الغرر» برقم (١٥٢٣)، وابن ماجه في باب «النهي عن بيع الحصاة برقم (١٢٣٠)، وابن ماجه في باب «النهي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» برقم (٢١٩٤)، وأخرجه برقم (٢١٩٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، كما أخرجه الإمام احمد

#### في المسند (٢/٢٣١، ٤٩٦).

#### ووشح الحديث وو

أما الغرر فمعناه - كما قال في النهاية -: هو ما كان له ظاهر يَغُرُّ المشتري وباطن مجهول ، ونقل عن الأزهري قوله : بيع الغرر : ما كان على غير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول .

قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما النهي عن بيع الغرر فإنه أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق – أي العبد الهارب من سيده – والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا (والصّبُررة معناها: الكومة من الطعام)، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه (أي دون تعيين)، ونظائر ذلك، فكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غَرَرٌ من غير حاجة، قال: وقد يحتمل (أي يُعفى عن) بعض الغرر تبعًا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها اللبن، فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن

الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته ، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها ، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير ؛ منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجُبَّة المحشوة وإن لم يُرَ حَشُوها ، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجرز (وكذا كل لباس له حشو باطني غيير ظاهر يجوز بيعه دون رؤية الحشو)، قال : وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرًا ، مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يومًا ، وقد يكون تسعة وعشرين يومًا ، وأجمعوا على جواز دخول الحمام (للاستحمام) بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء.

ثم قال : قال العلماء : مدار البطلان بسبب وجود الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه، وهو أنه: إن دعت الحاجة إليه إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا جاز البيع، وإلاً فلا.

قىال: وما وقع في بعض منسبائل البناب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده ؛ كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة ، فبعضهم يرى

أن الغرر حقير فيجعله كالمعدوم فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير قيبطل البيع ، والله أعلم.

قال الإمام الترمذي عقب هذا الحديث: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. قال المباركفوري في التحفة: أما حديث أبن عمر فأخرجه البيهقي وابن حبان ، قال الحافظ: إسناده حسن ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن ماجه وأحمد ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه ابن ماجه، وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى ، وفي الباب أيضنًا عن سهل بن سعد عند الدارقطني والطبراني ، وعن علي عند أحمد وأبي داود، وفي الباب أحاديث أخر ذكرها الحافظ في التلخيص الصبير، والعيني في شرح البخاري.

وقال الترمذي أيضنًا: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ؛ كرهوا بيع الغرر ، اهـ .

واعلم أن الكراهة هذا للتصريم وليست للتِنزيه. كما مربك في شرح النووي الذي سقناه في قوله : وكل هذا بيع باطل. والتحريم يقتضي البطلان، في وكذلك البطلان يقتضي التحريم.

وقد بوب البخاري في الصحيح: باب بيع الغرر ﴿ وَحَبِّلَ الْحَبِّلَةِ.

قال الحافظ في الفتح بعد أن ضبط «حبل الحبلة»، وتكلم عليه من حيث اللغة، قال: ولم يذكر ~ أي البخاري - في الباب بيع الغرر صريحًا ، وكأنه أشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق حدثني نافع ، وابن حبان من طريق سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله الله عن بيع الغرر ، وقد أخرج مسلم النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة ، وابن ماجه من حديث ابن عباس ، والطبراني من حديث سهل بن سعد ، ولأحمد من الماء حديث ابن مسعود رفعه: «لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»، وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلتحق به الطير في الهواء، والمعدوم في والمجهول والآبق، وتحو ذلك .

#### ووانواع الفرروو

قال النووي: واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حُبُل الحَبَلَة وبيع الحصاة وبيع عَسنب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة ، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ، ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها لكونها من بيوع الجاهلية المشبهورة ، والله أعلم.

#### وو من أنواع الفرر وو أ-بيع الحصاة:

وفيه حديث أبي هريرة وهو حديثنا هذا، ومعنى بيع الحصاة كما قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث؛ قال: فيه ثلاثة تأويلات :

أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو: بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. أي ويرمى الحصياة فتقع في مكان معين فيكون مكان وقوعها حدًا لما يبيعه من الأرض،

والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة . أي أنت بالخيار في قبول البيع أو رده إلى أن أرمى بهذه الحصاة فيكون رميها نهاية للخيار وملزمًا بالبيع.

والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك

#### ب-بيع الملامسة :

وفيه حديث أبي سعيد: ونهى رسول الله سي عن الملامسة . قال : والملامسة لمس الشوب لا ينظر إليه ، وهو في الصحيحين جزء من حديث البخاري (١١٤٤)، ومسلم حديث (١٥١٢). وفيه أيضنًا حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضًا برقم (٢١٤٦) البخاري ، وبرقم (١٥١١) في مسلم . والمقصود بالملامسة أن يلمس المشتري الثوب ونحوه ولا يقلبه ليعرف كنهه ، بل يجعل اللمس باليد قائمًا مقام النظر والرؤية . قال النووي: ولأصحابنا في تفسيره ثلاثة أوجه: أحدها: تأويل الشافعي رحمه الله وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه: بعتكه ؛ هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته.

والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا ، فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك ، والثالث : أن يبيعه شيئًا على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره ، وهذا البيع باطل على التأويلات كلها.

#### ج- بيع النابدة:

وفيه حديث أبي هريرة برقمه السابق في الصحيحين وكذا حديث أبي سعيد بالرقم نفسه في الصحيحين . ونص قيهما : نهى رسول الله عن المتلامسة والمنابذة .

وقد مضى تفسير الملامسة ، وأما المنابذة فقال النووي : وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضنًا : أحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا وهو تأويل الشافعي ، والثاني : أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع ، والثالث : المراد نبذ الحصاة ، كما مر في تفسير بيع الحصاة .

#### د- بيع حبل الحبلة:

وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عنه معن بيع حَبل الصبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية ؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تُنْتَحَ الناقة ثم ثُنْتَحُ التي في بطنها ،

وحديث ابن عمر رضى الله عنهما في الصحيح ، والحَبِل أي الحَمَّلُ ، والحبلة جمع حابل مثل ظالم وظلمة وفاجر، وفَجَرَة، وكاتب وكتّبة، واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبّل الحبّلة ، فقال جماعة : هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها . قال النووي: وقد ذكر مسلم - وكذا البخاري – في هذا الحديث هذا التفسير عن ابن عمر ، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهما ، وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الصامل في الصال ، أي بيع الجنين في بطن أمه ، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيدة القاسم بن سلام وأخرين من أهل اللغة ، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه ، وهو أقسرب إلى اللغمة (أي بيع الجنين في بطن أمه)، لكن الراوي وهو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول ، وهو أعرف . ومذهب الثبافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي متقدم إذا لم يخالف الظاهر . وهذا البيع باطل على التفسيرين ، أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول ، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن ، وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه ، والله أعلم .

#### ه-بيع الجهولات والعدومات وغير القدور على تسليمها:

وذلك كبيع السمك في الماء ، إذا كان الماء كثيرًا غير شفاف لا يرى مقدار السمك الذي فيه ، أو أن يكون المستري غير قادر على اصطياد هذا السمك و الحصول عليه .

وكذلك بيع الطير في الهواء ، وبيع العبد الآبق أو الحيوان الشارد الذي لا يقدر على تسليمه ، وكذلك بيع جزء من كومة طعام دون تعيين أو كيل أو

وزن ، ومنه بيع ثوب من ثياب دون تحديد ما يريد شراءه أو بيعه ، وبيع حيوان من قطيع دون تعيين ما يباع ، فكل هذا مما فيه جهالة وغرر لا يجوز بيعه ، والله أعلم .

#### ٤-البيع على بيع أحيه ا

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله على الله عنهما أن رسول الله عنه قال: «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه». أخرجه البخاري في الصحيح بأرقام (٢١٣٩، ٢١٦٥، ٢١٦٥)، وعن أبي وأخرجه مسلم برقمي (٢٤١١، ١٤١١)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عنه أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها».

وهذا الحديث أخرجه البخاري بأرقام (۲۱۲۰، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۰، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۲۸، ۲۱۰۲، ۲۱۰۲). كما أخرجه مسلم بأرقام (۱۶۱۳، ۱۵۱۵، ۱۵۲۰).

#### شرحالحديث

بوب الإمام البخاري لهذين الحديثين: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن أو يترك .

وقال الحافظ في الفتح: أشار بالتقييد (حتى يأذن أو يترك) إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ: «لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له». وقوله : «إلا أن يأذن له»: يحتمل أن يكون استثناءً من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير . ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: «نهي أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب»، ومن ثم نشا خلاف بين الشافعية : هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك ؟ والصحيح عدم الفرق . وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر».

قال الحافظ: وترجم البخاري أيضًا بالسوم، ولم يقع له ذكر في حديثي الباب، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضًا ، وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ: «وأن يستام

الرجل على سوم أخيه». وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضنًا.

وذكر «المسلم» لأنه أقرب إلى استشال الأصر من غيره، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله.

وقنوله: «آلا يبيع» قال الصافظ: كذا للأكشر بإثبات الياء على أن «لا» نافية ، ويحتمل أن تكون ناهية وأشبعت الكسرة فتولدت الياء كقراءة من قرأ في «إنه من يتقي ويصبر» ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ: «لا يبع» بصيغة النهي .

وقوله: «بعضكم على بيع أخيه». كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك. وظاهر التقييد بالأخ أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حربويه من الشافعية ، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: «لا يسوم المسلم على سوم المسلم». وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي. وذكر الأخ خرج للغالب، فلا مفهوم له.

قال الحافظ: قال العلماء: البيع على البيع حرام
، وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن
اشترى سلعة (في زمن الخيار)، أن يقول لمه: افسخ
البيع لأبيعك بأنقص من ذلك . أو يقول لمن باع سلعة
البيع لأبيعك بأنقص من ذلك . أو يقول لمن باع سلعة
تحريمه . أقول: وكثيرًا ما يحدث مثل ذلك في زماننا
بل يحدث ذلك بعد إتمام البيع فيؤدي ذلك إلى إفساد
العلاقات بين المسلمين، فتجد التاجر أو غيره يرى
في يد الرجل سلعة قد اشتراها فيساله: بكم
اشتريت هذه السلعة ؟ فإذا أخبره بثمنها قال له:
البنقص من ذلك ، لو رددتها إلى البائع لبعتك
إياها بأنقص من ذلك ، وذلك بعدما تم البيع
وكثيرًا ما يثير هذا من المشاجرات والخلافات ما
وكثيرًا ما يثير هذا من المشاجرات والخلافات ما
ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه .

قال: وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما للآخر فإن كان ذلك صريحًا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا - أي مظنونًا - ففيه وجهان للشافعية. ونقل ابن حزم الركون عن مالك،

وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه ، وتُعقب بانه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد (أي في المزاد) لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر . فتعين أن السوم المحرم هو ما وقع فيه قدر زائد على ذلك .

هذا وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم السوم والبيع على الآخر ما إذا لم يكن المستري مغبونًا غبنًا فاحشًا، وبه قال ابن حزم ، واحتج بحديث: «الدين النصيحة» ، لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم، فله أن يعرفه أن قيمتها كذا ، وأنك إن بعتها مغبون من غير أن يزيد فيها ، فيجمع بذلك بين المصلحتين . وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله ، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان ، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم .

وبعد: فإن كثيرًا من الناس - إلا من رحم الله - لا يبالون في تجارتهم وبيعهم وشرائهم بحلال أو حرام، فلا يسئل عما نهى عنه النبي ولا عما أباحه، غير عابئ بما أحل الله وما حرم، والواجب على من يعمل في تجارة أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله و قبل أن يتعامل في تجارته ولقد روي أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع من لا يعرف أحكام المعاملات من دخول سوق المدينة .

ولقد حذر النبي عن ألا يبالي المرء من حيث كسب المال ، فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عن النبي عن الناس زمان الله عنه عن النبي عن النبي عن الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام» . وأخرجه الإمام أحمد في المسند وكذا النسائي.

قال الحافظ: قال ابن التين: أخبر النبي الله بهذا تحذيرًا من فتنة المال، وهو من دلائل نبوته الهال بهذا تحذيرًا من فتنة المال، وهو من دلائل نبوته المنال المنال في زمنه.

نسئل الله تعالى أن يرزقنا وجمنيع المسلمين الحلال الطيب ويبارك لنا فيه، وأن يجنبنا الحرام ويباعد بين المشرق والمغرب.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين.

# ERGRENG ERMI EM EMERICA

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فلما كان توحيد الله عز وجل هو أصل كل حسنة، وأساس قبول كل عمل، ومصدر كل خير وبركة على العبد في الدنيا والآخرة؛ كان تصحيح المفاهيم المتعلقة بقضايا العقيدة من أجل القربات وأعظم الطاعات.

وإن مما وقع فيه الاشتباه والإجمال من الألفاظ الفظ «التوسل» فإن هذا اللفظ يطلق شرعاً علي التقرب إلى الله تعالى بما شرعه من الإيمان به وتوحيده وتصديق رسله، وعلى التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وعلى التوسل إليه بما عمله المتوسل من الأعمال الصالحة التي يحبها الله ويرضاها، وعلى التوسل إلى الله بدعاء المتوسل به للمتوسل و شفاعته، هذا ما يعنيه لفظ التوسل شرعا.

وأما في عرف من خفي عليهم ذلك من المتأخرين خاصة الصوفية منهم، صار لفظ التوسل يطلق على غير ذلك من المعاني المخالفة للشريعة مثل التوسل بدعاء المقبورين وبذوات المخلوقين أو سؤال الله بحاه فلان أو حرمته أو الإقسام على الله به، وبذلك صار المفهوم السيئ للتوسل مَعْبَراً لصنوف عديدة من الشركيات والخرافات والبدع، حتى صرفت العبادة لغير الله، وأحدث في الدين ما ليس منه، مما كان له الأثر السيئ في إفساد عقائد الناس وتشويه معالم الإسلام تحت مسمى التوسل كما زعموا، لذلك كان لزامًا علينا أن نصحح المفاهيم ونبصر المسلمين بحقيقة التوسل ومعناه وما هو المشروع منه والمنوع حتى يكون المسلم على بصيرة في عقيدته وعبادته لمولاه وخالقه.

#### □□ حقيقة التوسل □□

هو التقرب إلى الله تعالي بطاعته وعبادته، واتباع أنبيائه ورسله، وبكل عمل يحبه الله ويرضاه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الوسيلة هي القربة وقال قتادة في تفسير القربة: أي تقربوا إلى الله بطاعته، والعمل بما يرضيه. وهكذا ... فإن كل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات، فهو توسل شرعي ووسيلة شرعية، وكل ما نهى عنه الشرع من الشرك والبدع والمعاصي فهو وسيلة محرمة.

قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سنبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة ٢٥].

وقال جَلَّ وعلا: ﴿ قُلِ ادْعُوا النَّذِينَ رَّعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَتَنْفُ الصَّلَّرُ عَنْكُمْ وَلاَ تَحُويِلاً (٥٦) أُولَتِكَ

### اعداد/ معاوية معمد هيكل

الذين يَدْعُونَ يَبْشَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَدَّدُورًا ﴾ (الإسراء: ٥٠، ٥٠). يتضح مما تقدم أن التوسل لا يخرج عن معنى التقرب أو ما يؤول إليه من القربى إلى الله تعالى بما يحبه ويرضاه من الأعمال الصالحة. لذلك فإن الوسيلة بمعنى القربة ليس مقصوداً بها فقط التوسل في الدعاء، بل هي أشمل وأعم من ذلك، فهي تشمل كل أنواع القربات من الواجبات والمستحبات التي هي في ذاتها وسائل الواجبات والمستحبات التي هي في ذاتها وسائل يتقرب بها العبد إلى الله كالصلاة والصيام والزكاة والحج. إلى آخره.

#### 00 مسلم 00

من الغريب أن بعض مدعي العلم خاصة الصوفية منهم اعتادوا الاستدلال بالآيتين السابقتين على ما يلهج به كشير منهم من التوسل بذوات الانبياء أو حقهم أو حرمتهم أو جاههم وهو استدلال خاطئ لا يصح حمل الآيتين عليه ؛ لأنه لم يشبت شرعاً أن هذا التوسل مرغوب فيه، ولذلك لم يذكر هذا الاستدلال أحد من السلف الصالح، ولا استحبوا السوسل المذكور، بل الذي فهموه أن الله تبارك وتعالى - يأمرنا بالتقرب إليه بكل قربة، والتوصل إلى رضاه بكل سبيل.

ولكن الله - سيحانه وتعالى - قد علمنا في نصوص أخرى كثيرة أن علينا إذا أردنا التقرب إليه، أن نتقدم إليه بالأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، وهو لم يكل تلك الأعمال إلينا، ولم يترك

تصديدها إلى عقولنا وأذواقنا، لأنها صينداك ستختلف وتتباين وستضبطرب، بل أمرنا - سبحانه وتعالى - أن نرجع إليه في ذلك، ونتبع إرشاده وتعليمه لأنه لا يعلم ما يرضي الله - عز وجل - إلا الله وحده، فلهذا كان من الواجب علينا حتى نعرف الوسائل المقربة إلى الله أن نرجع في كل مسألة إلى ما شرعه الله - سبحانه - وبينه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الذي وصانا به رسولنا محمد - صلوات الله عليه وسلامه، حيث قال «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما ؛ دتاب الله وسنة رسوله» (صحيح الجامع ٢٩٣٤).

وهذا أوان الشروع في بيان التوسل المشروع:

الله عروجل أولا: التوسل إلى الله عروجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ال

إن أعظم أنواع التوسل وأقربه إجابة التوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فعلى المسلم أن يقدم بين يدي دعائه لربه تمجيدًا له وتعظيما وحمدًا وتقديسا في ذاته وأسمائه وصفاته ليكون ذلك وسيلة إلى الله سنبحانه لأن يتقبل من العبد دعاءه.

الدنيل من القرآن الكريم وال

١-قال تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ النَّسْنَى فَادْعُوهُ لِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسنْمَاءُ النَّهِ سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (الاعراف ١٨٠).

أي ادعوا الله عز وجل متوسلين إليه باسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة فيدعو المسلم ربه في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب؛ فيقول مثلاً: اللهم اغفر لي وارحمني, إنك انت الغفور الرحيم,وتب عليّ يا تواب, وارزقني يا رزاق, والطف بي يا لطيف ونحو ذلك.

٢-قال تعالى: ﴿ رُبُنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السّمَاءِ (٣٨) الحَمْدُ لِلّٰهِ الّٰذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ السّمَاءِيلَ وَإِسْمَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبًّ إسنماعِيلَ وَإِسْمَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (٣٩) رَبًّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلاَّةِ وَمِنْ دُرّيّتِي رَبُنَا وَتَقَبّلُ دُعَاءِ الحَسْنَانِ ﴾ وَإِسْمَا لَي وَلُوالدِي وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الحَسْنَانِ ﴾ [إبراهيم: ٣٨- ٤١].

هذا نموذج من توسيلات الخليل أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصيلاة والسيلام فقد قدم بين يدي دعائه توسلا إلى الله تعالى بعلمه سبحانه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه سبحانه المحمود في ذاته وأفعاله وصفاته، وأنه الوهاب لكل نعمة، فقد وهبه الله بكرمه ومنه إسماعيل وإسحاق مع كبر سنه، كما أنه تعالى سميع لدعاء خلقه أينما كانوا وعلى اختلاف السنتهم وحاجاتهم، وهكذا فليكن الدعاء والاقتداء.

#### وو الأدله من أنسيه السوية وو

ا-قال رسول الله على: «من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله فرحا»

(رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني في الصحيحة). 

Y - عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصحديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله والمني دعاءً أدعو به في صلاتي. قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». (اخرجه أحمد والبخاري ومسلم).

ففي الحديث التوسل باسمين جليلين عظيمين مناسبين للمطلوب وهما الغفور والرحيم.

٣-عن بريدة بن الصصيب رضي الله عنه قال، سمع النبي عنه يرجلا يقول: اللهم إني أسالك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. فقال: قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب.

(رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه الألباني).

فقد توسل هذا الرجل باسماء الله الحسنى وباسمه الأعظم فكان سببا في قبول الدعاء بشهادة رسول الله على أنعم بها وأكرم من شهادة الله على وأنعم بها وأكرم من شهادة المناه الله المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه المناع المناه ال

انيا: التوسل إلى الله عزوجل بالإيمان به والعمل الصالح و ذلك بأن يقسول الداعي اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك أن تغفر لي ذنوبي أو يقول: اللهم إنى أتوسل إليك بصلاتي وزكاتي وصيامي وحجي أن تفرج كربي وتغفر ذنبي.

وو الأدلة من القرآن الكريم وو

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبّنَا إِنّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ (آل عمران:١٦)، وقال تعالى: ﴿ رَبّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتّبَعْنَا الرّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّاهِدِينَ ﴾ (آل عمران:٥٣)، وقال تعالى: ﴿ رَبّنَا إِنّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبّكُمْ فَآمَنًا رَبّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَّرْ عَنَا سَيّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران:١٩٣].

فهولاء توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم عذاب النار. الأدلة من السنة النبوية:

۱-عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَنْ يقول: «انطلق ثلاثة نفر ممن كان

وو ثالثًا: التوسل إلى الله تعالى بدعاء المالحين وو من ذلك:

#### ١- استسقاء الصحابة رضي الله عنهم بلاعاء النبي عَيْدُ في حال حياته:

فعن أنس رضى الله عنه: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله على قائم يخطب فقال: يا رسبول الله: هلكت الأموال وانقطعت السبيل، فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله ﷺ يديه، ثم قال: «اللهم أغثنا. اللهم أغثنا.اللهم أغثنا». قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قرعة وما بيننا وبين «سلع» من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله وَلَيْكُ قَائِم يِخَطِب، فاستقبله قائمًا فقال: يا رسول الله هلكت الأصوال، وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا • فرفع رسول الله عَنْ يَهُ يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشبجر«فاقلعت وخرجنا نِمشي في الشمس» -(رواه البخاري ومسلم)

٢- استسقاء عمرين الخطاب رضي الله عنه بلاعاء العباس رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله عليه :

ظهر من الحديث السابق كيف أن الصحابة كانوا يتوسلون بدعاء الرسول على حال حياته، ولما قيض الله نبيه كان الصحابة يتوسلون ويستسقون بغيره من الأحياء الذين تكون فيهم مظنة التقي والورع ولهذا استسقى عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خلافته بالعباس رضى الله عنه

فعن أنس رضي الله عنه قال: [إن عسمسر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا، استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا رضينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا). قال: قيسقون]. (رواه البخاري في صحيحه).

ومعنى قول عمر: إنا كنا نتوسل إليك، بنبينا -صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أننا كنا نقصد نبينا - على - ونطلب منه أن يدعو لنا، ونتقرب إلى الله بدعائه، والآن قد انتقل- صلى الله عليه وعلى أله وسلم إلى الرفيق الأعلى، ولم يعد من الممكن أن يدعو لنا، فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس، ونطلب منه أن يدعو لنا، وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم اللهم بجاه نبيك اسقنا، ثم أصبحوا يقولون بعد وفاته --صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجاه العباس اسقناء لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، ولم يقعله أحد من السلف الصالح

(التوسل أنواعه وأحكامه للألباني).

قبلكم، حتى أواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل، فسدت عليهم الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة، إلا أن تدعوا الله بصالح أعهم الكم، فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران, كنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالأ، فنأى بى طلب شجر يوماً فلم أرُحٌ عليهما حتى ناما. فحلبت لهما غبوقهما، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهماأهلاً ولا مالاً، فلبثت والقدح على يدي، أنتظر اسيقاظهما حتى برق الفجر- زاد بعض الرواة- «والصبية يتضاغون عند قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فقرح عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها» قال النبي عَلَيْهُ: «قال الأحْس: اللهم كان لي ابنة عم، كانت أحب الناس إلى فأردتها عن نفسها قامتنعت مني، حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني وأعطيتها عشرين ومئة دينار، على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلتْ حتى إذا قدرت عليها ,قالت: لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها. فانصرفت عنها، وهي أجب الناس إلى، وتركت الذهب الذي أعطيتها: اللهم إن كنت فعلت ذلك ايتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

قسال النبي اللهم إني : «وقسال الشسالث: اللهم إني استأجرت إجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذي له، وذهب فَتْمُرْتُ أَجِره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين, فقال لي: يا عبد الله أدّ لي اجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق؛ فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إنى لا استهرئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شبيئاً، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصنخرة فخرجوا يمشون» (رواه البخاري ومسلم والنسائي).

وهذا الحديث من أعظم الأدلة وأوضحها على التوسل إلى الله عن وجل بتقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء، فقد توسل الأول إلى الله عز وجل ببره لوالديه وتفضيلهما على أهله وأولاده ونفسه وتوسل الثاني إلى الله عز وجل بعقته عن الحرام وعن الوقوع في الفحشاء مخافة الله سيحانه وتعالى، وتوسل الثالث بأمانته واستقامته وبمعاملة أجيره كما يعامل نفسته، وكلُّ فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى، لا خوفا من العباد ولا طمعا بإطراء منهم أو مديح أو جزاء، ولا شك أن هذه الأعمال المباركة الصوان الله تعالى عليهم كانت سببا لنجاتهم من كربهم العظيم.

٣- توسل الأعمى بدعاء النبي الله والردعلي المعالفين:

عن عشمان بن حنيف رضي الله عنه (أن رجلاً ضريراً أتى النبي عنه فقال: ادع الله أن يعافيني فقال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت وهو خير» قال: فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلي ربي في حاجتي لتقضى. اللهم شنفعه في». فعاد وقد أبصر.

وفي رواية قال ابن حنيف: (فوالله صا تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا كأن لم يكن به ضر) رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

وقد روى الترمذي والماكم في مستدركة زيادة جملة في أخر الحديث وهي (وشفعني فيه).

وليس في الحديث مستمسك لمن يحتج به على جواز التوسل إلى الله تعالى بذوات المخلوقين بل هو حجة عليهم.

قال الشيخ نسيب الرفاعي في كتابه «التوصل إلى حقيقة التوسل»: إذا أمعنا النظر في هذا الحديث، تبين لنا أن الأعمى ما كان يقصد التوسل بذات أو جاه الرسول ألي ، بل بدعائه المستجاب، ولولا أمل الأعمى بالشفاء بدعاء رسول الله الله على يأته وذلك للأدلة المستخلصة من نص الحديث نفسه:

٧- وإن قوله على محيبًا للأعمى: «إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير» لدليل أخر على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاء وفيه تخيير من رسول الله على له بالدعاء أو الصبر حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعا له ... وفي تخييره هذا وعد بالدعاء إن شاءه:

٣- وإن إصنرار الأعمى على طلب الدعاء منه الله القولة

(فادعه) لدليل ثالث على أن مجيئه لم يكن إلا من أجل الدعاء، ومن إصراره يفهم أن النبي على قد دعا له؛ لأنه وعده بذلك إذا شياء الدعاء، وقد شياء بقوله: «فادعه» على أن رسول الله على أحب أن يكون للأعمى كذلك مشياركة في الدعاء، ولكنه لم يترك الأعمى أن يدعو ربه بما شياء بل علمه دعاءً خياصاً وأمره أن يدعو الله به بالإضافة إلى دعائه على .

الشافع للمشفوع له فدعاء الأعمى أن يقبل الله شفاعة رسوله فيه يدل على أن رسول الله شف قد دعا له فعلاً والأعمى يطلب من الله قبول دعاء رسول الله

٥- وإن رواية الترمذي في سننه، ورواية الحاكم في مستدركه، زيادة جملة «وشنفعني فيه» لدليل خامس على وقوع الدعاء من رسول الله للأعمى ليعافيه الله تعالي ويرد إليه بصره ومعني «وشنفعني فيه» أي اقبل دعائي في أن تكون دعوته لي مستجابة.

٣- وإن هناك دليلا سادسا مستنبطا من واقع هذا الأعمى إذ لو كان قصده التوسل بشخص الرسول في أو بحقه أو بجاهه وما إلى ذلك لكان يكفيه أن يبقي في بيته، ويدعو الله قائلا مثلا: اللهم رد بصري بجاه نبيك، فكان يكفيه هذا دون أن يحضر ويتجشم عناء المشي وليس له من قائد يقوده إلى رسول الله في ، ولما كان هذا ليس من مراده، إنما يريد الدعاء منه فإن هذا يستلزم حضوره، وإخبار الرسول بما حصل معه من العمى ثم سؤاله وإخبار الرسول بما حصل معه من العمى ثم سؤاله أن يدعو له ليعافيه الله، لاعتقاده أن دعاء الرسول مستجاب فيخصل من الدعاء على مراده من الشفاء.

وهكذا فقد حضر الأعمى إلى رسول الله وطلب منه الدعاء فدعا له فاستجاب الله الدعاء من رسوله فعاد الأعمى بصيرًا كأن لم يكن فيه من ضر.

وإن مجموع هذه الأدلة الستة على ثبوت دعاء رسول الله للأعمى ليظهر لنا أمرا هامًا يدور عليه مآل الصديث ويكشف معناه بشكل واضح وهو: أن معنى: «اللهم إنى أسالك بنبيك» أي بدعاء نبيك وذلك مثل قول عمر «نتوسل إليك بنبيك» أي بدعائه ولا يفهم منه التوسل بذاته، ولا كان هذا مراد الأعمى من مجيئه إلى رسول الله. وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصنحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت كان محصورا فقط في طلب الدعاء من المتوسس به، وليس المعني المتعارف عليه عند البعض في الأزمنة المتأخرة أي التوسل بذات المتوسس به. فقد كان مثل هذا التوسل ينفر منه الصنحابة رضوان الله عليهم لأنه ينافي حقيقة التوحيد، ولا سيما إن لفظ الحديث وماله, ومغاهيم اللغة العربية وقواعدها كل ذلك يشبهد للحديث أن معناه هو التوسل بدعاء النبي الله ، وعلى هذا يتبين سقوط الاستندلال بحواز التوسل بدوات المخلوقين بهذا الحديث,ويشبت عدم شرعية هذا الاستدلال لأن هذا الحديث، لا يعطي المعنى الذي يريدونه البته لما بيناه.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والله من وراء القصيد.



## و مشروع السائد حدم السائدة ي Judilius Silius Garage

٥ ١٣٤ - عن يَعْلَى بن أُمَيَّةً رضي الله عنه قال: قُلْتُ لغُمرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصِيرُوا مِنَ الصِيلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١]، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فقال: عَجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه، فسألتُ رسولَ الله عَنْ ذَلِكَ فقال: «صندَقةٌ تَصندُق اللهُ بها عليكم فاقْبَلُوا صندَقتهُ».

م (۱۸۶)، حم (۱۷۶)، د (۱۱۹۹)، نت (۲۸۶)، هـ (۱۰۳۰)، حب (۲۷۲۹).

١٣٤٣ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّها أمرَتْ أنْ يُمَرّ بِجِنّارُةِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاص في المسجدِ فتُصللي عليه فأنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْها فَقَالت: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ، مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى سنُهَيْلِ بْنِ البَيْضَاءِ إِلاَّ في المُستَجِدِ» م(٩٧٣)، طر٢٥٥)، حم(٢٥٥٥)، (٢٤٥٥٣)، (٢٦٩٠)، د(٢١٩٠)، ن (٢١٩٠)، ن (١٩٦٧، ١٩٦٧)، جه

١٣٤٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسنُولُ اللهِ عَنْهُ: «استَتَأْذَنْتُ رَبِيٌّ أَنْ أَستَتَغفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لي، وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لَي». م (٩٧٩)، حم(٩٦٤)، د(٢٠٣٤)، ن(٢٠٣٧)، جه(١٥٧٧)، حب(١٦٩٩)، هق (٤/٢٧).

١٣٤٨ - عَنْ بُرَيْدَةً بْنُ الحُصيب الأسلَمي رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ عَنْ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَرُورُوها، وَنَهْيِتُكُمْ عَنْ لَحُوم الأَصْنَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ النّبِيدِ إلاّ في سِقَاءٍ، فاشتربوا في الأستقية كُلُّهَا. وَلاَ تَشْرَبُوا مُستكرًا». م(٩٧٧)، حم(١٩٠١٩)، (٢٣٠٢٥)، (٢٣٠٦٧)، (٢٣٠٦٧)، (٢٣٠٧٧)، (٢٣٠٧٧)، (۲۲۰۷۹)، (۱۰۱۲)، د (۲۲۲۰)، ت (۱۰۵۶)، (۱۰۱۰)، (۱۰۲۱)، ن (۲۲۱)، (۲۲۱۹)، (۲۲۲۰)، (۲۲۰۰)، چه (۲۲۰۰)، حب (۲۲۲۸)، هق .(٧٧/٧٦/٤)

عَلَيْهِ». [م (۹۷۸)، هم (۲۰۹۰۳)، د (۱۹۲۳)، ن (۱۹۲۳)، طب (۱۹۲۲/۲)، هق (۱/۹۲).

١٣٥٠- عَنْ جَابِرِ بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سَمع النبيِّ عَن الله عنها سَقَتِ الأنهار والغيمُ العُشُورُ وَقِيمًا سُقِي بِالسَّانِيَةِ نِصِفُ العُشْرِ». م(٩٨١)، حم (١٤٦٧٢)، (١٤٦٧١، ١٤٨٠)، د(١٥٩٧)، ن(٢٤٨٨).

١٣٥١ - عَنْ ثُوْبَانَ قالَ: قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ: دِينارٌ يُنفقُهُ عَلَى عَيَالِه، ودِينارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَتِهِ في سنبيلِ اللهِ، ودينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلى أصتْحَابِهِ في سنبيلِ اللهِ».

م(۹۹۶)، حم(۲۲۶۲۹، ۲۱۰۲۲)، ت(۲۲۹۱)، ن(٥/٨١٨- الكبرى)، جه (۲۲۲۰)، حب (۲۲۲۲)، هق (٤/٨٧٤)، (٧/٧١٤).

١٣٥٢ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «دِينارُ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبيلِ اللهِ، ودينارُ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبِهِ ودِينَارٌ تَصدُقَتَ بِهِ عَلَى مِستَكِين، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الذي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». م(٩٩٥)، حم(١٠١٢٥).

١٣٥٣ - عن عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ عَلَى: «كَفَى بِالمرءِ إِثْمًا أَنْ يَصْبِسَ عَمَّنْ يَمْلَكُ قُوتَهُ». م(٩٩٦)، حب (٤٢٤١)، وأبو تعيم في والحلية، (١٢٢/٤، ٥/٢٢، ٨٧٧). \$ 100 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رسولُ اللهِ عنه أَصْبَحَ مِنْكُمُ اليومَ صَائِمًا ؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: «فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ اليومَ جَنَازُة؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: «فَمَنْ أطْعَمَ مِنْكُمُ اليومَ جَنَازُة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال أبو بكر رضي منكمُ مريضيًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: «فَمَن عَادَ اليَوْمَ مِنْكُمْ مَريضيًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فَقَالَ رسُولُ اللهِ عَنْ: «مَا اجْتَمَعْنَ في امْرِئِ إلاَّ دَخَلَ الجَنَّة».

[م(۱۰۲۸)، ن(۹/۷۰۱۸ - کبری].

١٣٥٥ عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا ابْنِ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرُ لَكَ وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌ لَكَ، وَلاَ تُلامُ عَلَى كَفَافٍ وابْدَأْ بِمِنْ تَعُولُ، وَالبَّدُ العُلْيَا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّقْلَى».

م(۲۳۲۱)، حم(۲۲۲۲)، ت(۲۳۲۲).

١٣٥٦ - عن عَبد اللّه بن عَمْرو بنِ العَاصِ رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسلَمَ وَرُزِقَ كَفَاقًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ». م(١٠٥٤)، حم(٣٥٨٣)، ت(٢٣٤٨)، جه(٤١٣٨)، هق (١٩٦/٤)، حب (٢٧٠).

۱۳۵۷ – عَن عَمْرِو بنِ العَاصِ رضي الله عنه أَنَّ رسُول اللهِ عَلَّهُ قال: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيبَامِنا وصيامِ أَهْلِ الكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». م(۱۰۹۱)، حم (۱۷۸۱۷)، د(۲۳۴۳)، ت(۲۱۲۹)، ن(۲۱۲۹)، دي (۱۲۹۷)، حب(۳۴۷۷)، ابن خزيمة (۱۹۶۰).

١٣٥٨ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرضَ اللهُ الصلاةَ على لسِانِ نبيكم ﷺ في الحَضَرِ أَرْبَعًا، وفي الحَضرِ وفي الخَوْف ركعةً. م(٢٨٧)، حم (٢١٢٤)، د(١٧٤٧)، هـ(١٠٦٨)، حب (٢٨٦٨).

١٣٥٩ - عن يَحيى بن يَزيد الهُنَائي قال: ستَأَلْتُ أنسَ بن مالك عن قَصْرِ الصَّلاةِ ؟ فقال: كان رسولُ اللهِ ﷺ إذا خُرجَ مَسيرةَ ثلاثة ِ أَمْيَالٍ أو ثلاثة ِ فراسخَ صلَّى ركعتين». م(٢٩١)، حم (١٢٣١٥)، د(١٢٠١)، حب(٢٧٤٥).

۱۳۳۰ - عن جابر رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مع رسول الله ﷺ في سنفَر، فَمُطِرْنَا فقال: لِيُصلِّ مَنْ شَنَاءَ منكم في رَحْلِه. [م(۲۹۸)، حم(۲۸۰۱)، د(۲۰۱۰)، ت(۲۰۸۱)، حب(۲۰۸۲).

۱۳۲۱ – عن ابن عباس ٍ رضي الله عنهما قال: صلًى رسولُ الله ﷺ الطُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعًا والمُعْرِبَ أَوَ العَشَاءَ جَمِيعًا في غيرِ حُوفٍ ولا سنفَرِ. م(٢٠٥)، حم(١٩٥٦)، د(١٢١٠)، ت(١٨٧)، حب (١٥٩٦).

١٣٦٧ – عن شعاد رضي الله عنه قال: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ في غَرُوةِ تَبوك فَكَانَ يُصلَّي الظهْرَ والعَصْرَ جميعًا والمغربَ والعِشْنَاء جَميعًا. م(٧٠٦)، حم(١٢٧٦)، د(١٢٠٦)، هـ(١٠٧٠)، حب(١٥٩١).

١٣٦٣ - عن البَرَاءِ رضي الله عنه قال: كُنَّا إِذَا صلَّيْنَا خَلْفَ رسولِ اللهِ عَلَيَّهُ، أحببنّا أَنْ نكُونَ عَنْ يمينهِ. يُقْبِلُ علينا بِوَجْهِهِ. قال: فسمعتهُ يقولُ: «رَبِّ قِني عذابك يومَ تَبْعَثُ أو تَجْمَعُ عبادك».

م(۲۰۹)، هم(۲۳۷۸۱)، د (۱۲۰)، نس (۲۲۸)، هـ (۲۰۰۱).

١٣٦٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أُقِيمتِ الصَّلاةُ فَلاَ صَلاةَ إِلاَّ المكتوبةُ». مر ١٣٦١ ، در ١٢٦٦)، در ٤٢١)، هـ(١١٥١)، حب (٢١٩٣).

١٣٦٥ - عن عبد الله بن سترْجِسَ قال: دَخَلَ رَجُلُ المسجدَ ورسولُ اللهِ ﷺ في صلاةِ الغَداةِ، فَصلَّى ركعتين في جانبِ المسجدِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ رسول الله ﷺ قال: «يا فُلانُ، بأيّ الصلَّلاتين اعْتَدَدْتَ ؟ أبصلاتك وَحْدَك، أمْ بصلِلاتِك مَعَنا؟».

م(۲۱۷)، حنم(۲۰۸۰۲)، د (۱۲۲۵)، نس (۲۲۸)، هـ(۲۱۹۱)، حب (۲۱۹۱).

هامش

١- المشاقص: سهام عراض واحدها مشقص.



James Johnson of Judicial of Standard of S

Secretarial sections before an appropriate secretarial secretarial

قال صديق خان في فتح البيان: ﴿إِنَّ الدِّينَ عَبْدُ اللَّهِ الإِسْلَامُ ﴾ [١/٥٥]: «جللة متسانفة وآية مستقلة على قراءة كسر «إن» وأما على قراءة فتحها (أن) فهو من بقية الآية السابقة ﴿أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ هُوَ ﴾.

ُ فعلى هذه القراءة (فتح «أن») أي الهمرة من «أن» تكون عطف بيان لقوله: ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ﴾

[آل عمران: ۱۸]

يعني: وشهد أنه لا إله إلا هو وأن الدين عند الله الإسلام.

والإسلام: يعني الدين المرضي هو الإسلام المبني على التوحيد كما قال تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ لَيْنَا ﴾ [المائدة: ٣].

قال الرجاج: الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه، والإسلام هو الدخول في السلم، وهو الانقياد في الطاعة.

قال قتادة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به الرسول من عند الله وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله، ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره، وعن الضحاك قال: لم يبعث الله رسولاً إلا بالإسلام. وقال العلامة نظام الدين النيسابوري: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾ جملة النيسابوري: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾ جملة مستأنفة مؤكدة للأولى والدين في اللغة الجزاء ثم الطاعة، سميت دينًا لأنها سبب الجزاء. والإسلام في اللغة الانقياد والدخول في السلم أو في السلامة أو إخلاص العبادة من قولهم: «سلم له الشيء» أي: خلص له.

والإسلام: في عرف الشرع يطلق تارة على الإقرار باللسسان في الظاهر، ومنه قوله تعالى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٧].

ويطلق أخرى على الانقياد الكلي وهو المراد ههذا.

وقال ابن القيم في البدائع: وقد دل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الإِسْلَامُ ﴾ على أنه دين أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم، وأنه لم يكن لله قط، ولا يكون له دين سواه.

قال أول الرسل نوح عليه السلام: ﴿ فَإِنْ تَولَيْتُمْ فَمَا سَاللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ فَمَا سَاللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُري إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَحُر إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُ وَنَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٧]، وقال إبراهيم

وإسماعيل عليهما السلام: ﴿رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسلِّمِيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمُّةً مُسلِّمَةً لَكَ ﴾ [السقرة: ١٢٨]، ﴿وَوَصَلَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصلطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسلِّمُونَ ﴾ اصلطفى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسلِّمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٢].

وقال يعقوب عليه السلام لبنيه عند الموت: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ابَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]، وقال موسى عليه السلام مُسئلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]، وقال موسى عليه السلام مُسئلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال الله تعالى عن نبيه مُسئلِمِينَ ﴾ [يونس: ١٨]، وقال الله تعالى عن نبيه عيسى – عليه السلام – والحواريين: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفُر قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ عَسْلَمُونَ ﴾ [ال عمران: ٢٥]. وقالت ملكة سبا: ﴿ رَبِّ إِنِّي طُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَيْنَ ﴾ والنمل: ١٤]. وقالت ملكة سبا: ﴿ رَبِّ إِنِّي اللّهِ وَاشْمَانً لِلّهِ رَبِّ الْعَالَيْنَ ﴾

فالإسلام دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض، لا يقبل الله من أحد دينًا سواه، فاديان أهل الأرض السنة: واحد للرحمن، وخمسة للشيطان، فدين الرحمن هو الإسلام، والتي للشيطان؛ اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة ودين الشيركين، فهذا بعض ما تضمنته هذه الآيات العظيمة من أسرار التوحيد والمعارف، فهذه بعض النقول المهمة في تعريف الإسلام.

أما عن تفسير الآية: «إن» فيها قراءتان: القراءة الأولى: فتح الهمزة، والثانية: كسر الهمزة، فعلى قراءة فتح الهمزة تكون عطف بيان لقوله: ﴿ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاً هُو ﴾ [ال عمران: ١٨] يعني: شهد أنه لا إله إلا هو، وأن الدين عند الله الإسلام.

و «الدين»: يراد به العمل، كما في قوله تعالى: ﴿ لَكُمْ دِيثُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ [الكافرون].

أي: لكم عملكم ولي عملي، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا المَّلُاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ ويُقِيمُوا الصَّلاَة وَيُؤْتُوا الزُّكَاة وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ ويُقِيمُوا الصَّلاَة ويُؤُتُوا الزُّكَاة ويَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة ﴾ ويُقيمه المُناه ويُؤَتُوا الزُّكَاة ويَدَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة ﴾

ويراد به الجزاء كما في قوله تعالى: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤].

والمراد به في هذه الآية العسمل، يعني: إن الدين

الذي هو عبادة الله والعمل له هو الإسلام.

و«الإسلام»: صصدر أسلم يسلم. والإسلام هو التعبد لله تعالى بما شرع، حال قيام الشريعة. وهذا الإسلام بالمعنى العام.

أما الإسلام بالمعنى الخاص – وهو المراد هذا فهو التعبد لله بشرع محمد الله والدليل على هذا التقسيم ما أسلفنا ذكره من كلام ابن القيم.

تنبيه: وهنا ننبه أن كثيرًا من الكُتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام يقولون: هذه الأديان السماوية. فيظن السامع أن دين اليهود قائم، وأن دين النصاري قائم، كقيام دين الإسلام، وهذا لا يصبح، فنإن هذه الأديان أديان سسماوية بلا شك، لكنها حرّفت، وبُدّلت، وغُيّرت، ونُسخت ببعثة محمد الله اليوم، بل المتمسكون بها كفار، لا يعدون من المسلمين، وربما توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية، يعني: كاختلاف مذهب الشافعي، ومالك، وأحصد وأبى حنيفة، وهذا خطأ عظيم، لأنه من رعم أن هناك دينًا قائمًا بعد بعثة الرسول الله فهو كافر، فإن دينه نسخ جميع الأديان، يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ الدُّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامَ ﴾ المراد بالإسلام هنا الدين كله بجميع شيرائعيه الظاهرة والباطنة، فليس قسيم الإيمان المذكور في حديث جبريل عليه السلام، بل المراد به ما يعمُّ جميع شرائع الإسلام فالصلاة من الإسلام، والزكاة من الإسلام، والتوكل على الله من الإسلام، والضوف منه من الإسلام، وهكذا جميع شرائع الدين من الإسلام، وقوله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدُ اللَّهِ الإستالاَمُ ﴾ يعني: إن المرجع في كون هذا الشيء دينًا أو غير دين، هو الله عز وجل.

وقوله: ﴿ وَمَا احْتَلَفَ الدِّينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْدَهُمْ ﴾ يعني: إن الإسلام قد اتفقت عليه الأمة، ولم يختلف فيه، لكن الأمم السابقة جرى منهم الاختلاف، ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم وعلموا الحق، لكنهم اختلفوا فيه بغيًا وعدوانًا، كل واحد منهم يبغي على الآخر، كل واحد منهم يقول: إن دينك باطل، فتفرقوا وتمزقوا، وهكذا كما وجد في الأمم السابقة وُجِدُ في وتمزقوا، وهكذا كما وجد في الأمم السابقة وُجِدُ في هذه الأمة، نجد بعض المسلمين يخالف الآخرين ثم يجعل من هذا الخلاف خلاف قلب، فتتنافر القلوب

وتتشتت، فمن كان على ذلك ففيه شبه من اليهود والنصاري.

a grant of the company of the grant of the company of the company

وقوله: ﴿إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾ أي: العلم بالشريعة، فبعد أن عرفوا الشريعة وفهموها تنازعوا فيها. وقوله: ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ يعني: أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي، حيث إن بعضهم يبغي على بعض، ولهذا جرى بين اليهود والنصارى من الحروب ما هو معلوم.

، وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الحَسَابِ ﴾: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ ﴾: الجملة هذه شرطية. فعل الشرط يكفر، وجوابه جملة ﴿ فَإِنَّ اللّهُ سَرِيعُ الحَسَابِ ﴾ وارتبطت جملة الجواب بالقاء لأنها جملة اسمية.

والكفر بآيات الله يدور على أمرين: الجحد والتكذيب: والاستكبار والعناد، فالجحد والتكذيب: كما فعل المشركون مع النبي عليه، وكما فعل أعداء الرسل من قبل.

والاستكبار والعناد: بحيث يعلم الحق ثم يستكبر عنه ويعاند، كما هو كفر إبليس، وبين الكفرين تلازم، فإن المكذب مستكبر وإن لم يكذب بلسانه، فهو مكذب بعمله، لأنه لم ينقد لأمر الله.

ثم قال تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ الحَسَابِ ﴾ وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد، أي: سيحاسبه، وهو سريع الحساب، عز وجل.

من فوائد الآية الكريمة: • .

١- أن الدين الذي يُعتد به، ويكون مقبولاً عند الله هو الإسلام، وكل دين يضالف الإسلام في أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله.

والإسلام بعد بعثة الرسول هم هو ما جاء به الرسول في وعلى هذا فدين اليهودية والنصرائية دين باطل غير مقبول عند الله، وقد أخبر النبي في أنه «ما من يهودي ولا نصراني من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة - يسمع به - يعني بالرسول في - ثم لا يتبع ما جاء به، إلا كان من أهل النار، أو من أصحاب النار». رواه مسلم.

فمن ادعى أن دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإستلامُ ﴾.

٣- بيان ضلال أولئك ألقوم الذين تكلموا عن

الديانات، قرنوا بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية، وقالوا: هذه هي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل ليظن أن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية، وهذا ضلال عظيم ومداهنة لليهود والنصارى، بل نقول: إن الأديان السماوية؛ اليهودية والنصرانية، كانت أديانًا مقبولة عند الله، أما الآن فقد نسخها الله عن وجل، وصار الدين السماوي المقبول الذي لا يمكن أن يشركه دين آخر، هو ما جاء به محمد عين.

٣- أن اختلاف اليهود والنصباري كان عن علم، وبعد أن جاءهم العلم اختلفوا، ولهذا قال: ﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ﴾.

٤- أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق، بل لقصد البغي والعدوان، حتى يضلل بعضهم بعضا، بل ويكفر بعضهم بعضاً.

٥- الإشارة إلى التحذير مما وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب، ووجه ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا اخْتَلُفَ النَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعْدًا بَيْنَهُمْ ﴾، والبغي معلوم أنه محذور منه، غير مرغوب فيه.

آ- الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره، ألا يتطاول عليه، وألا يقصد بسوق الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره، والتطاول عليه، بل يقصد إظهار الحق، لينتفع هو وينفع غيره، أما أن يتثي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه، ويكون قوله هو الأعلى، فهذا خطأ عظيم.

٧- أنه لا بد أن يحاسب الإنسان على علمه:
﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا حُلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لاَ
تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥]، والحكمة تقتضي ذلك، وإلا فما الفائدة أن تُخلق هذه الخليقة العظيمة، وتنزل عليها الكتب وترسل إليها الرسل، وتؤمر وتُنهى ثم في النهاية ينتهون إلى التراب بلا ثواب ولا عقاب.

٨- ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يُحاسب، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# Calley Selevial Publis

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:

ذكرت في اللقاء الماضي بعض الأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على أن النبوة والرسالة ختمت بإمام الأنبياء والمرسلين في أو واصل في هذا اللقاء الكلام حول هذا الموضوع لأهميته في الوقت الراهن، خاصة بعد تأييد الأفاكين لدعوة الكاذب الغلام القاديائي في ادعائه النبوة، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تلله قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين،(١).

وقد ترجم البخاري لهذا الصديث بقوله: «باب خاتم النبيين على »، كما ترجم مسلم له بقوله: «باب ذكر كونه على خاتم النبيين»، وفي الصديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي على سائر النبين، وأن الله ختم به المرسلين، وأكمل به شرائع الدين(٢).

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إني عبد الله لخاتم النبيين، وإن آدم لنجدل في طيئته، وسانبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، وبشيارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات المؤمنين ترين (٣)،

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون، قالوا: فما تأمرنا ؟ فوا ببيعة الأول قالأول،

ويلاحظ في هذا الحسديث أن النبي يهي نكسر تعاقب الأنبياء في بني إسرائيل، وأمة النبي الله أفضل من بني إسرائيل، فقد يتوهم إنسان أن النبوة مستمرة في دين النبي الله النبي الله اليست بأقل من بني إسرائيل فقطع إلى هذه الشبهة، ونبه تنبيها واضحا أنه لا نبي بعده عَلَيْ ، وأنه سيكون في أمته خلفاء يخلفونه- عليه الصلام والسلام - في رعاية امته ودينه، كما صرح على بأنه آخر الأنبياء، وأن مسجده آخر المساجد، وأن أمته آخر الأمم، وذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عبد الله الأغر صولى الجهنيين (وكان من أصحاب أبي هريرة)، أنهما سمعا أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلاة في مسجد رسول الله الله أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساحد، إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله على آخر الأنبياء، وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة، وأبو عبد الله: لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله يَ ، فمنعنا ذلك أن نستشبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، حستى إذا توفي أبو هريرة تذاكس ذلك وتلاومنا(ه) أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله ﷺ إن كان سمعه منه، فبينا

## و الماليان العاليان ا

## 

[محمد: ۱۸]،

وأولُها النبي على النه نبي آخر الرّمان، وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي »(١١).

وقد أخبر النبي على أحاديث كثيرة أن دينه سيبقى قائمًا ظاهرًا عاليًا منصورًا إلى قيام الساعة، وأنه لن يظهر دين آخر ينافسه بحال، لأن سلسلة النبوة حُتمت به على، وهذا ما تفيده الأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي على يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك» (١٢).

وفي رواية لمسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة» (١٣). وهذه الرواية أفادت أن دين النبي على هو الدين القائم إلى يوم القيامة، وهذا يدل على أنه ليس بعده نبي على أنه ليس بعده نبي على أنه ليس بعده الحديث معجرة ظاهرة، فإن هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبي على إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور» (١٣).

كما دلت أسماؤه - على أنه خاتم الأنبياء، ومن ذلك ما رواه محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا أحمد، وأنا الله عنه وأنا أحمد، وأنا أحمد، وأنا الله بي الكفر،

نحن على ذلك جَالسَنَا عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم: أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله على: «فإني آخر الأنبياء، وإن مسجدي آخر المساجد» (٢).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عَلَيْهُ قال: «نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها أفنحن الآخرون الأولون» (٧).

كما أخبر في أحاديث كثيرة أنه لأ يوجد فاصل بينه وبين الساعة، وهذا يفيد أنه ليس بعده نبي، ومن ذلك ما رواه البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله في : «بعثت أنا والساعة كهاتين»(٨).

وفي بعض طرق الحديث عند مسلم أن شعبة - وهو أحد رواة الحديث - قرن بين أصبعيه المسبحة والوسطى، وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي شال: «بُعبثت أنا والساعة كهاتين، يعني أصبعين» (٩). وهذه الأحاديث أفادت التلاصق بين النبوة المحمدية وقيام الساعة، وأنه لا توجد نبوة أخرى تفصل بينهما.

قال ابن التين: «اختلف في معنى قوله: «كهاتين»، فقيل كما بين السببابة والوسطى في الطول، وقيل المعنى: ليس بينه وبينها نبي» (١٠).

وقال القرطبي: «معناه أنا النبي الأخير فلا يليني نبي آخر، وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى وليس بينهما أصبع أخرى، وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة نفسها، وهي مع ذلك كائنة لأن أشراطها متتابعة، وقد ذكر الله الأشراطفي القرآن فقال: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾

وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب»(١٤).

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: كان رسول الله في يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمُقفِّى، والحاشير، ونبي التوبة، ونبي الرحمة»(١٥).

وقد جاء في هذين الحديثين ثلاثة أسماء كل واحد منها يدل على ختم النبوة والرسالة به الله وهذه الأسماء هي: الحاشس، والعاقب، والمقفى، وإليكم معنى كل اسم منها ودلالته على عقيدة ختم النبوة:

فالحاشر وضح النبي على معناه في حديثه، حيث قال: «وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وقد فسر ابن حجر معناه فقال: «أي على أثري، أي أنه يحشر قبل الناس، وهو موافق لقوله في الرواية الأخرى: «يحشر الناس على عقبي»، ويحتمل أن يكون المراد بالقدم الزمان، أي وقت قيامي على قدمي بظهور علامات الحشر، إشارة إلى أنه ليس بعده بني ولا شريعة (١٦).

وأما العاقب فقد فسر بأنه الذي ليس بعده نبي، قال ابن منظور: «والعاقب: الآخر. قال أبو عبيد: العاقب آخر الأنبياء، وفي المحكم آخر الرسل»(١٧).

وقال ابن القيم: «والعاقب: الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي: عقب الأنبياء جاء عقبهم»(١٨).

وأما المقفي فمعناه أيضًا الآخر، قال ابن منظور: «قال شمر: المُقَفِّى نحو العاقب، وهو المُولِّي الذاهب. يقال: قفَّى عليه أي ذهب به، وقد قفَّى يُقفي فهو مُقَفً، فكأن المعنى أنه آخر الأنبياء المُتَبع لهم، فإذا قفًى فلا نبي بعده (١٩).

وقال ابن القيم: «وأما المقفي فكذلك، وهو الذي قفى على آثار من تقدمه، فقفى الله مه على آثار من سبقه من الرسل،

وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس، وقافية البيت، فالمقفي: الذي قفى من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وأخرهم (۲۰).

وقد أجمعت الأمة كلها على أن النبوة ختمت بنبينا وقام الصحابة - رضوان الله عليهم - في وجه المتنبئين وقاتلوهم، كما صرحوا في أقوالهم بختم النبوة بنبينا ، ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عتبة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «إن أناسنًا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله نه ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما ناخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم». وهذا إخبار عن عمر بما كان عليه الحال في عهد النبي وبعده، وأن الوحي قد انقطع، فلا وحي ولا نبوة ولا رسالة بعده عليه الصلاة والسلام، ولذلك أطلق علماء الأمة القول بتكفير من ادعى النبوة.

يقول البغدادي – رحمه الله – وهو في معرض بيان الأصول التي أجمع عليها المسلمون: «وقالوا بتكفير كل متنبئ، سواء كان قبل الإسلام كزرادشت ويوراسف وماني ودمصان ومرقيون ومزدك، أو بعده كمسيلمة وسنجاح والأسود بن يزيد الغنسي وسائر من كان بعدهم من المتنبئين، ولا يجوز ظهور معجزة التصديق على المتنبي في دعوى النبوة، ويجوز أن يَظهر عليه معجزة تدل على كذبه كنطق شجرة أو عضو من أعضائه بتكذيبه (٢١).

كما ذكر القاضي عياض تكفير من ادعى نبوة أحد مع نبينا على وذكر إجساع الأسة على ختم النبوة به على ، فقال: «أخبر على أنه خاتم النبيين لا نبني بعده، وأخبر الله تعالى أنه خاتم النبيين لأنه أرسل كافة للناس، وأجمعت الأسة على حمل هذا الكلام على ظاهره، ومفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص، (٢٢).

. وقال الطحاوي - رحمه الله-: «وكل دعوى النيوة بعده قغي وهنوى». قال شارحه: «لما ثبت أنه

خاتم النبيين، علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال: فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة، والبراهين الصادقة، كيف يقال بتكذيبه؟ لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين، فمن المحال أن يأتي مُدُّع يدُّعي النبوة، ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه»(٢٣).

وفي القرن الثالث عشر الهجري ظهر كذاب عظيم ومجرم أثيم في إيران يدعى الميرزا علي محمد الشيرازي بنحلة جديدة زعم فيها أنه الباب إلى المهدي المنتظر الغائب المزعوم، ثم ادعى بعد ذلك أنه المهدي المنتظر وأنه سيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورًا، ثم ادعى أخيرًا أنه نبي يوحى إليه وأنه نسخ الشريعة الإسلامية بكتابه الذي سماه «البيان»، وفي أوائل القرن الرابع عشر الهجري ادعى كذاب آخر أنه نبي يوحى إليه، وهو المدعو «غلام أحمد بن غلام مرتضى» المولود في قرية «قاديان» إحدى قرى الهند،

وقد كان بليدًا غبيًا، إلى جانب سوء الخلق والبذاءة التي كانت تظهر في الفاظه، وفي أول أمره أظهر أنه يدافع عن الإسكادم، ثم ادعى أنه المهدي، وأنه أدم وعيسى، وإبراهيم، وظِلَ نبينا - عليه الصلاة والسلام – ثم أخيرًا ادعى النبوة والرسالة، وأن الله أرسله بالهدى ودين الحق وتهذيب الأخلاق، وعقيدته في الله تنبئ عن جهل واضبح لديه وكفر بالله تبارك وتعالى، وقد ألغى فريضة الجهاد وتعاون مع أعداء الله المحتلين ليلده في ذاك الزمان، وكل هذه الدعوات زائفة وفياسندة باطلة، وعلى المسلمين أن يحدروها، ولا يستمعوا لمروجيها الأن الوقوف ضد الباطل مطلوب، وبيان زيفه وانحرافه مقصود، وسيبوء كل هؤلاء الظالمين بالوبال والعذاب الإليم من مات منهم على ذلك ولم يتب من كفره هذا، وسنيظل دين محمد بن عبد الله ﷺ ظاهرًا على من العصور، وسيعلم الذين طلموا أي منقلب ينقلبون.

وللحديث صلة - بإذن الله-.

#### وه الهوامش وه

- ١-- أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب ١٨ جـ٦/٥٥، ومسلم في كتاب الفضائل، باب ٧ جـ١٤/, ١٧٩٠
  - ٢- فتح الباري جـ٦/,٩٥٩ .
- ٣- أخرجه أحمد في مسنده جـ١٢٧/، وصححه ابن حبان والحاكم كما ذكر ابن حجر في الفتح جـ٦/, ٥٥٩
- ٤- أخرجه البخاري في كتاب أهاديث الأنبياء بأب ٥٠ جـ٦/٩٥، ومسلم في كتاب الإمارة بأب ١٠ جـ١٤٧١، واحمد في مسنده جـ١/٢٩٧، ٢٩٧.
  - ٥- اي لام بعضنا بعضنا.
  - ٣- صحيح مسلم، كتاب الحج باب ٩٤ جـ١٠١٢، ١٠١٠.
  - ٧- سأن أبن ماجه، وقال الالبائي: صحيح، انظر صحيح سنن ابن ماجه جـ٧٠,٧٧٤
- ١- أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب ٣٩ جـ١ ١/٧٤٦، ومسلم في كتاب الفتن، باب ٢٧، جـ١/٢٢٨، كما اخرجه الترمذي في سننه جـ١/٩٥٤، بشرح تحفة الأحوذي.
  - ٩- البخاري في كتاب الرقاق باب ٣٩ جدا ١/١٧٨٠٠
    - ١١- فتح الباري جـ١١/١٩٤٣
  - ١١- التذكرة في أحوال الموتي وأمور الأخرة ص. ٧١١
  - ١٢- أخرجه البّخاري في كتاب المناقب باب ٢٨ جـ٣/٢٣٢، ومسلم في كتاب الإمارة باب ٥٣ جـ٣/, ١٥٢٤
    - ١٣- شرح النووي على مسلم ج١٣/,٧٣
- ١٤- أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب ١٧ جـ٦/٤٥٥، ومسلم في كتاب الفضائل باب ٣٤ جـ١٨٢٨، واحـمد في مسنده جـ٤/٤٨ وغيرهم،
  - ١٥- صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ٣٤ جـ١/١٨٢٨، ١٨٢٨
    - ١٦- فتح الباري جـ٢/,٧٥٥
    - ١٧ -- لسَّان العرب لابن منظور جـ١/, ١١٤
    - ١٨ زاد المعاد في هدي شير العباد علله جدا/, ١٤
      - ١٩٤ لسان العرب جـ ١٩٤ / ١٩٤
        - ٢٠- زاد المعاد جدا/, ٩٤
      - ٢١- الفرق بين الفرق ص٤٤٣، ٢٤٠
      - ٢٢- الشفاء للقاضني عياض حـ٢/ ٢٧٠ ٢٧١
        - ٢٣- شرح العقيدة الطخاوية جـ١/,١٦٧

# malla liable - Exchibition - Exchibitions

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد:

ذكرنا في المقال السابق أن الله تعالى أمر بحسن العشرة بين الزوجين في كتابه الكريم، وكذا رسول الله عليه في أحاديثه الصحيحة، ورأينا أن حُسن العشرة جزء من المنهج الإسلامي في وقاية المجتمع من الفاحشة. وقد أوردنا سبعة من حقوق الزوج على زوجته، ونستكمل باقي حقوق الزوج على زوجته؛

> ^− أن ترضى الزوجة باليسير، والا تكلف زوجها من النفقة ما لا يطيق، فقد قال الله تعالى: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَة مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسُنَا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُستْرُا ﴾ [الطلاق: ٧].

وإذا أنفقت هي من مالها في البيت فلا تمنّ عليه، فإن ذلك يوغر القلب، ويؤدي إلى إبطال الأجر.

٩-- أن تحسن القيام على تربية الأبناء، فلا تغضب عليهم أمامه ولا تدعو عليهم ولا تسبهم فإن ذلك يؤذيه، وأذاه حرام.

وكنذلك تحسن معاملة والديه وأقاربه فإن ذلك يحببه فيها ويعاملها بالمثل.

١٠- أن تكتم الزوجة سر زوجها وسر بيتها، قال تعالى: ﴿ فَالصَّالَحِاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ٣٤].ز

والا تتكلم في أسرار الفراش، فإن ذلك من سوء الأدب، وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك كما بالحديث (وهو في مسند أحمد وصحصه الألباني في آداب الزفاف): قَالَ ﷺ: «لعل رجلاً يقول ما يفعله بأهله، ولعل امراة تخبر بما فعلت مع زوجها، فأرمَّ القوم، فقلتُ (أسماء بنت يزيد رضى الله عنها): إي والله يا رسول الله، إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. فقال على: «فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك كمثل شيطان لقى شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون».

وما أجمل وأجمع النصيحة التي ساقتها المرأة العربية لابنتها عند زواجها قائلة لها: أي بنيَّة: إن الوصيية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، لكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقن ولهن خُلق الرجال.

أي بنية: إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت الغش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تالفيه، فأصبح بملكه عليك رقيبًا ومليكًا،

فكونى له أملة يكن لك عبدًا وشبيكًا، واحفظى له خصالاً عشرًا يكن لك ذخرًا:

أمسا الأولى والثبائية: فبالخشسوع له بالقناعية، وحُسَن السمع له والطاعة.

وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح.

وأما الشامسة والسادسة؛ فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة، وتنغيص النوم مغضية.

واما السابعة والثامنة: فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشيمه وعياله، وملاك الأمر في ذلك حُسن التقدير، وفي العيال حُسن التدبير.

وأما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرًا (إلاَّ إن كان في معصية الله تعالى)؛ ولا تفشين له سرًا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهمومًا، والكآبة بين يديه إن كان مسرورًا.

وكما أن للزوج حقوقاً عند زوجته، فإن للزوجة أيضنًا حقوقًا عند زوجها: قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثَّلُّ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

فإذا طالب الرجل بحق من الحقوق فليعلم أنه مطالب بحقوق إزاءها أيضنًا، ورضى الله عنه ابن عباس فقد كان يقول: إنى لأترين لامراتي كما تترين

#### الروجة على روجها الما

١- المعاشسرة بالمعسروف: لقسوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ ﴾، وهذا يشمل كل جميل في المعاملة مع زوجته، والرفق مع الزوجة والإحسان إليها من مظاهر اكتمال الخلق، يقول النبي ﷺ (والحديث في صحيح الترمذي): «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلقًا، وخياركم خياركم لنسائهم».

٧- تعليمها الضروري من أمور دينها، أو أن يأذن لها أن تحضر مجالس العلم، حتى تزكّى نفسها،

## هر وقلیه المدهمات می القاحیه

## إعداد/منولي البراجيلي

وتعمل بما تتعلم، فالعمل الصالح لابد له من توافر العلم.

٣- وإن من أعظم الحقوق للزوجة أن يأمرها بإقامة دين الله تعالى، والمحافظة على الصلوات في وقتها، ﴿ وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصَّطْبِرٌ عَلَيْهَا ﴾

[طه: ۱۳۲].

وأن يمنعها من التبرج والاختلاط، ولا يسمح لا أن تفسد في خلق أو دين، وفي الحديث المتفق عليه: «.. الرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته».

4- أن يأذن لها في الخسروج من البيت إذا احتاجت إليه ؛ كأن ترغب في الصلاة في المسجد، أو في زيارة أهلها وأقاربها أو جيرانها، مع مراعاة الضوابط الشرعية.

ه- ألا يفشي سرها، ولا يذكر عيوبها، فهو أمين عليها، ولا يذكرها إلا بخير، وقد سبق التحذير من ذكر أسرار الفراش.

-- استشارتها في الأمور وخاصة التي تخصها وأولادهما، اقتداءً برسول الله على فقد كان يستشير نساءه ويأخذ برأيهن، كما في صلح الحديبية عندما قال لأصحابه: «قوموا فانحروا، ثم احلقوا»، فلم يقم منهم أحد، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها، فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت: يا نبي الله أتحب ذلك ؟ أخرج، ولا تكلم احدًا منهم كلمة حتى تنحر بدئك، وتدعو حالقك فيحلقك.

فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا. (صحيح البخاري).

٧- عدم السهر خَارِج المنزل إلى ساعة متأخّرة من الليل، فإن هذا يؤرقها، وربما يدبُّ في صدرها الشكوك والوساوس إن طال السهر وتكرر.

فإن من حق المرأة ألا يسهر ولو في البيت بعيدًا عنها حتى يؤديها حقها، وقد أنكر النبي الله على عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - طول سهره واعترال امرأته، وقال له: «إن لزوجك عليك حقًا». (متفق عليه).

وقد ضرب لنا رسول الله ﷺ أروع الأمثلة في

لطيف معشره، وجميل وده مع أمهات المؤمنين، وكيف لا ؟ وقد وصبفه ربه سبحانه وتعالى، بقوله: ﴿ وَإِنْكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم ﴾ [القلم: ٤].

وُامرنا بالتأسّى به في جميع شانه: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسُوةً حَسَنَةٌ لِمِنْ كَانَ يَرْجُو اللّهَ وَالْيَوْمَ الاَّحْرَ وَذَكَرَ اللّهَ كَثِيرًا ﴾ [الإحزاب: ٢١]، إلا في الأمور الخاصة به يَقِيّه، والتي ثبتت خصوصيتها بقرينة معلومة؛

#### الرسول على الأسوة المسنة ال

فعن الأسود بن يزيد قال: سالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي الله يصنع في بيته ؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله – تعني: في خدمة أهله – فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.

(أخرجه البخاري).

وفي رواية عند الإمام أحمد وغيره: يخصف النعل، ويرقع الثوب ويخيط.

-وكان النبي يُلِيُّ كثيرًا ما يرخُم عائشة رضي الله عنها: فيناديها: «يا عائش»، وذلك لأن ترخيم اسم المرأة (وهي كالطفل في هذا) يدخل السرور على قلبها، ويدل على رضا زوجها عنها، ويحببه إليها ويحببها إليه.

وأدخل السرور فيها على أمهات المؤمنين، حتى وإن كانت على غير المعتاد منه على أمانظر كيف يعدو كانت على غير المعتاد منه على فانظر كيف يعدو النبى على مع عائشة كى يدخل البهجة على قلبها.

فقد أخرج النسائي في عشرة النساء (وهو في السلسلة الصحيحة للألباني): عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله على، في سفر، وهي جارية [قالت: لم أحمل اللحم ولم أبدن]، فقال لأصحابه: تقدموا، [قتقدموا]، ثم قال: تعالي أسابقك، فسابقته، فسبقته على رجلي، فلما كان بعد (وفي رواية: فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت) خرجت معه في سفر، فقال لأصحابه: تقدموا، [فتقدموا]، ثم قال: تعالي أسابقك. ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: كيف أسابقك يا الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: كيف أسابقك يا فسابقته فسبقني، فجعل يضحك، وقال: هذه بتلك السبقة.

(وأنت ترى أن النبي على يمازح عائشة مع

المراعساة التسامسة للضوابط الشرعية في قوله الصحابة: تقدموا، فيعدو التسامة وعائشة من خلف الصحابة، لكي لا يراقب رجل منهم – وهم خير القرون – عائشة وهي تعدو).

وانظر إلى تسكينه قلب عائشة رضي الله عنها لما اشتكت له الله أن كل أمهات المؤمنين لهن كنى إلاهي، وهي لم تُرزق بالولد، فرق النبي الله لها، كما بالحديث وهو في مسند أحمد (وبالسلسلة الصحيحة المؤلباني): أن عائشة قالت للنبي الله المسول الله، كل نسائك لها كنية غيري، فقال لها رسول الله الله المتني بابنك عبد الله، يعني ابن الربير (والزبير بن العوام هو زوج أسماء أخت عائشة)، أنت أم عبد الله، فكان يقال لها أم عبد الله حتى ماتت ولم تلد قط.

-ولما بكت رضي الله عنها عندما حاضت في حجة الوداع (والحديث بتمامه في الصحيحين)... قلت: يا رسول الله، يرجع الناس بحجة وعمرة وارجع بحجة ؟ قالت: فأمر عنبد الله بن أبي بكر (أخاها)، فأردفني على جمله، قالت: فإني لأذكر وأنا جارية حديثة السن، أنعس فيصيب وجهي مؤخرة الرحل، حتى جئنا إلى التنعيم، فأهللت منها بعمرة، جزاء بعمرة الناس التي اعتفروا.

وانظر إلى النبي يلئ ، لما جلست عائشة تحكي له قصة الإحدى عشرة امرأة (حديث أم زرع وهو في الصحيحين)، كيف اختار أفضل النماذج وهو نموذج أم زرع وأبي زرع فقال لعائشة رضي الله عنها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع.

فهذا تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته، ومعناه: أنا لك كابي زرع وكان هذا لا تعني فيما مضى، وإنما هذا إما ذائدة أو تفيد الاستمرار والدوام كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المّاءِ ﴾، فهو كان وما زال سبحانه وتعالى.

-وكأن النبي على يراعي عائشة رضي الله عنها حـتى في محبتها للعب ولمساهدة من يلعبون (والحديث في البخاري والسياق هنا للنسائي في كتاب عشرة النساء).

عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي الله عائشة رضي الله عنها - زوج النبي الله عائمة المسجد يلعبون، فقال لي: يا حميراء (أي شديدة البياض)، اتحبين أن تنظري إليهم فقلت: نعم، فقام بالباب، وجئته، فوضعت نقني على عاتقه، فاسندت وجهي إلى حُدِّه، قالت: فقال رسول الله الله الله الله الله الله تعجل، فقات: لا تعجل يا تعجل يا تعجل يا تعجل يا رسول الله، قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني رسول الله، قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحبيت أن يبلغ النساء مقامة لي، ومكاني منه.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: إسناده

Table Course and a second

صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا (فانتبه فإن هذا معناه ضعف كل الأحاديث التي فيها ذكر الحميراء إلا هذا الحديث في قول الحافظ ابن حجر).

ويبين لذا رسول الله على كيفية معاملة المرأة إذا حاضت، وليس كما يفعل اليهود – لعنهم الله النين كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت (أي لا تكون معهم في البيت الواحد، وإذا كانت معهم في بيت واحد فإنها تكون في أقصى حجرة بالبيت كأنها رجز من عمل الشيطان).

قلماً سأل أصحاب النبي عَلَى النبي عَلَى النبي عَلَى الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلُ هُو أَذُى فَاعْتَرْلُوا النَّسَاءَ فِي الْمحيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية. فقال رسول الله عَلَى المصنعوا كل شيء إلا النكاح...، والحديث بتمامه في صحيح مسلم.

فكانت عائشة إذا حاضت (والحديث في صحيح مسلم): قالت: كنت أشعرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي على في في في فيشعرب، وأتعرق العرق (أي العظم الذي عليه بقايا اللحم) وأنا حائض، ثم أناوله النبي على في في في في فاه على موضع في.

وكان على رفيقا بعائشة رضي الله عنها وصواحبها، (والحديث في صحيح البخاري): عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات (أي عرائس من قماش قطن ونحوه) عند النبي على كان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله على إذا دخل يتقمعن (أي يختبئن وراء الستار) منه، فيسرّ بهن (أي يرسلهن) إلى فيلعبن معي.

-والنبي على مع أن معه تسع نسوة لم يضرب واحدة منهن، كما تقول عائشة رضي الله عنها (والحديث في صحيح مسلم) قالت: ما ضرب رسول الله على شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا.

ولم تكن حُسن عشرة النبي الله مع عائشة فقط، بل مع كل أمهات المؤمنين،

-فكان ﷺ (والحديث متفق عليه) يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رضي الله عنها رجلها على ركبته ﷺ حتى تركب.

وانظر إلى سمو أخلاقه ورفيع أدبه عدما أراد أن يتروج أم سلمة رضي الله عنها (والحديث في صحيح مسلم واللفظ هذا للنسائي في كتاب عشرة النساء) عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما وضبعت زينب، جاعني النبي عنه فخطبني، فقلت: ما مثلي تنكح أما أنا فلا ولد في، وأنا غيور ذات عيال. قال: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيدهبها الله، وأما العيال فإلى الله ورسوله، فجعل يأتيها ويقول: أين زئاب ؟ حتى جاء عمار يوما فاختلجها (أي نزعها وأخذها)، فقال: هذه

تمنع رسول الله ﴿ وكانت ترضعها، فجاء إلي فقال: أين زُنّاب ؟ قالت: قُريْبَةُ (أخت أم سلمة): ووافقها عندما أخذها عمار، فقال النبي ﴿ أنا أَجِيكُم الليلة، فبات النبي ﴿ ثَمَ أَصبِح، فقال حين أصبح: إن بك على أهلك كرامة، فإن شئت سبّعتُ لك، وإن أسبّع، أسبّع لنسائي.

وفي رواية لمسلم أيضنًا: أن رسول الله عَلَيْ حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج (أي بعد ثلاث أيام) أخذت بشوبه فقال رسول الله عَلَيْ: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثين ثلاث.

ترى في الحديث كيف كانت معاملة النبي الله الأمهات المؤمنين، فعندما قالت أنها تقدمت في السن ولا تصلح للزواج، فإن النبي الله قال لها: أنا أكبر منك، ولما قالت: وأنا غيور دات عيال، فإن النبي الله قال: وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله ورسوله (أي هو كفيل بهم الله على الله

ولما كان يأتيها ألى كان يداعب زيتب ابنتها مرخمًا اسمها: أين زنابُ ولما أقام عندها ثلاثًا – كما هي السنة مع الثيب – وأمسكت بثوبه لا تريد أن يفارقها، فإن النبي ألى لم يكن جافيًا أو غليظًا معها على أنها قد أخذت حقها بل خيرها رسول الله ألى أن يكمل عندها سبعًا على أن يسبع لأمهات المؤمنين، فاختارت الثلاث.

بل حتى مع خديجة رضي الله عنها بعد موتها حتى غارت عائشة رضي الله عنها (والحديث في سنن الترمذي): عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على غرت على أحد من أزواج النبي على ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها وما ذاك إلاّ لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهن.

#### ووالإعساروه

رأينا الضوابط التي وضعها المشرع داخل الحياة الزوحية حتى تستقيم وتؤتي ثمارها، وكيف أمر الله تعالى بإحسان كل من الزوجين للآخر، لكن مع هذا قد تحدث خلافات وشيقاق بين الزوجين، والمنهج الإسلامي في وقاية المجتمع من الفاحشة وجهنا لحسن المعاملة وإحسان العشرة وبين لنا الضوابط والتوجيهات في حال الإعسار،

وقبل أن نتكلم عما يفعله الزوجان في حال الإعسار، نقول: إن الأصل في العلاقات بين المسلمين أنها قائمة على المودة والتراحم والإحسان، والكلمة الطيبة صدقة، ولها في القلب أثرٌ عجيب، فإذا كان الطعام غذاء البدن، ولا جيأة للبدن بلا غذاء، فإن الكلمة الطيبة غذاء الروح، ولا حياة للروح بلا كلام طيب حميل.

يُّ أَحُو ): أحُو نا لدلو ن ولا

تبسسمك في وجهة من دلوك من أخوانك صدقة، إدلاؤك ما في دلوك من المدلو أخيك صدقة، لا حسد، ولا حقد، ولا ضغينة، لا غيبة، ولا بهتان، لا سخرية، ولا شماتة.

أن تحب الخديك ما تحب لنفسك: ﴿إِنَّمَا ﴾ المؤمنين المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عنضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمني. (متفق عليه).

هذا في العلاقات بين عموم المسلمين.

ثم هذاك من خصته الله تعالى ورسوله على بمزيد توجيه، وهو الجار، يقول الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَانًا وَبِذِي وَلاَ تُشْرِكُوا بهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتُامَى وَالْمُسْنَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجُنْبِ وَالْبَنَ السّبيلِ وَمَا وَالْجُنْبِ وَابْنَ السّبيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُحَدَّنَالاً فَخُورًا ﴾ [النساء:٣٦].

فالجار ذو القربى: أي الجار القريب، الذي له حقان، حق الجوار، وحق القرابة.

والجار الجنب: أي الجار الذي ليس له قرابة، والصاحب بالجنب: قيل الرقيق في السفر، وقيل: الروجة، وقيل: الصاحب مطلقا، ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر، ويشمل الزوجة. وشمل السعدي).

فائدة: حديث: الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة... حديث ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة للشيخ الإلباني.

ويقول النبي ﷺ (والحديث متفق عليه): مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورَّثُهُ.

فالزوجة بالإحسان إليها تدخل في ثلاثة انوع من الإحسان: الإحسان العام لكل المسلمين، الإحسان الخاص للجيران، الإحسان خاص الخاص للزوجة.

وقد رأينا - فيما سبق - كيف أوصى الله تعالى الزوج بالإحسان إلى زوجته، وأوصى الزوجة بالطاعة لزوجها، ورأينا أحاديث النبي الله المتوافرة في هذا الأمر.

ولكن مع كل هذا فإن الحياة البشرية يعتريها التغير والتبدل، وكرُّ الأيام والليالي يفعل في القلب ما لم يكن في الحسبان، يقول الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنُّ اللّهُ يَحُولُ بَيْنُ المُرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

ويقول التبي عَنِينَ (والحديث في صحيح مسلم): «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبيعين من أصبابع الرحمن، كقلب وحد، يُصِرِّفه حيث يشباء..».

ولأن المنهج - كما بينا من قبل - منهج شامل، فقد بين للزوجين ما يفعلانه في حال عسرهما.

كما سنرى إن شاء الله تعالى، وللحديث بقية بإذن الله.



الحمد لله وحده، والصيلاة والسيلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فإن من العقائد المتشابهة عند اليهود والرافضة، الغلو في الحب والبغض، فعلى حين يغالي اليهود في بعض أنبيائهم وحاخاماتهم حتى يرفعوهم إلى درجة الربوبية، يشنعون على البعض الآخر فيصفونهم بأبشع الصفات وأقبحها كالشرك بالله تعالى وعبادة الأصنام والزئى وشرب الخمر، وفي مقابل ذلك المعتقد عند اليهود يأتي غلو الرافضة في أئمتهم، مع طعنهم في غالب أصحاب النبي الأمين الله علم مرتدون كفار إلا أصحاب النبي الأمين الأمين المقال الذي يتناول:

١ غلو اليهود في حبهم لبعض الأنبياء

والحاخامات. ٢-قـدح اليسهـود في بعض الأنبسيـاء والحاخامات.

٣- غلو الرافضة في أئمتهم.

٤- طعن الرافضة في الصحابة رضوان الله
 عليهم.

٥- أوجه الشبه بين المعتقدين.

٣- الرد على ذلك المعتقد الفاسد.

النا أولاً: غلو اليهود في حبهم الا

لقد جاور اليهود في حبهم لبعض الأنبياء حتى رفعوهم إلى منزلة الألوهية، من ذلك ما جاء في سيفر الخروج: «ققال الرب لموسى: انظر أنا جعلتك إلهًا لفرعون، وهارون أخوك يكون نبيًا». (الإصحاح السابع فقرة ١).

## إعداد/ أسلم فالمانية إعادا

فسوسى عليه السلام عندهم جاوز مقام العبودية إلى مقام الألوهية، ومن ذلك أيضنًا غلوهم في يعقوب عليه السلام حينما زعموا أنه صارع الرب سبحانه وغلبه – تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا – وهذا السفر بين ذلك المعتقد: «فبقى يعقوب وحده، وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حُق فخذه، فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال: أطلقني لأنه قد طلع الفجر، قال: لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له: ما اسمك ؟ قال: يعقوب. فقال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت».

(سفر التكوين، الإصحاح الثاني والثلاثون، فقرات ٢٤ - ٢٨).

وقد أمن اليهود بحلول الله سبحانه في بعض أنبيائه ورسله، يؤكد ذلك ما ورد على لسان نبيهم إشعيا في وصف المسيح المنتظر: «ويخرج قضيب من جذع، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة مخافة الرب».

(سفر إشعيا، الإصحاح ١١ فقرات ٢٠١).

ومن هذا الباب أيضًا اعتقادهم أن بعض الأنبياء يعلمون الغيب، فإيليا عليه السلام علم متى سينزل المطر قبل ظهور علاماته.

(راجع سفر الملوك الأول، الإصحاح الثامن عشر، فقرات ٤١ – ٤٠).

وعلى نفس سياق الغلو في الأنبياء غالى اليهود في حاخاماتهم، فالتلمود الذي يمثل آراء الحاخامات أفضل من التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، جاء في التلمود: «التقت يا بني إلى عليه السلام، جاء في التلمود: «التقت يا بني إلى

أقوال الحاضامات أكثر من التفاتك إلى شريعة موسى». (الكنز المرصود ص٤٠).

وفيه أيضًا: «من احتقر أقوال الحاخامات استحق الموت دون من احتقر أقوال التوراة، ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط، لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما في شريعة موسى». (الكنز الموصود ص٤٤).

بل فيه أن أقوال الصاخامات أفضل من أقوال الأنبياء، وأقوالهم تماثل أقوال الشريعة يجب الأخذ بها حتى وإن كانت خاطئة، ففي التلمود:

- «ومن يجادل حاخامه أو معلمه فقد أخطأها وكأنه جادل العزة الإلهية». (الكنز المرصود ص٤٦).

وفيه: «مخافة الربانيين هي مخافة الرب نفسها». (إسرائيل والتلمود ص٥٦).

وقد بلغوا من غلوهم في حاخاماتهم أنهم يعلمون الملائكة في السماء، وأن الله سيحانه يستشيرهم في حل بعض المشاكل وهم معصومون، ليس هذا فحسب، بل إن الحيوانات التي يستخدمها الحاخامات هي الأخرى معصومة، فحمار الحاخام لا يأكل شيئًا محرمًا». (الكنز المرصود ص٤٧).

الله فانيا فدح البهود في البعض الأخراص

على النقيض مما سبق بيانه بشأن بعض الأنبياء والصاخامات فإن اليهود يطعنون في البعض الآخر ويرمونهم بأبشع الجرائم وأقبح الصفات، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

۱- اتهامهم للوط عليه السلام بأنه زنى بابنتيه. (راجع سفر التكوين، الإصحاح التاسع عشر).

٣- افتراؤهم على هارون عليه السلام بأنه صنع عبدال لبني إسرائيل من الذهب ليعبدوه عندما تأخر عليهم موسى عليه السلام.

(راجع سفر الخروج، الإصحاح الثاني والثلاثون فقرات ١-٤).

"- إفكهم على داود عليه السالم حيث يتهمونه بالزنى مع امرأة أحد ضباط جيشه، ثم تدبيره لقتل زوجها بعد علمه بأنها حملت منه من الرثنى.

(راجع سفر صموئيل الثاني، الإصحاح ١١ فقرات ٢ - ٦).

4- أما سليمان عليه السلام فتصوره الأسفار على أنه كان همه إشباع رغباته النفسية من مأكل ومشرب ونساء، وقد انصرف في آخر حياته إلى عبادة الأصنام.

(راجع سفر الحلول الأول، الإصحاح ٤ فقرات ٢١ – ٢٣).

- بهتانهم على عيسى عليه السلام وأمه العذراء البتول، حيث لم يترك اليهود جريمة إلا الصقوها بهما، فرموهما بالسحر والجنون والحفر، بل ادعوا بإن عيسى أتت به أمه من الزنى البرأه الله مما يقول المجرمون، فقال تعالى ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ ثُمُّ قَالَ لَهُ كُنْ قُيَكُونُ ﴾.

أما طعنهم في بعض الحاخامات والكهنة فأسفارهم تطفح بهذا، من ذلك ما جاء في سفر إرميا: «لأن الأنبياء والكهنة تنجسوا جميعًا، بل في بيتي وجدت شرهم يقول الرب».

(الإصنحاح ٢٣، فقرة ١١).

٧- هذا قليل من كثير من غلو اليهود في بعض الأنبياء والحاخامات، فهم يرفعون البعض إلى مرتبة الألوهية ويضعون الآخرين إلى درجة الملاحدة والكفار، وهذا يبين عدم اعتدالهم في الحب والبغض.

وعلى نفس الخطسارت الرافضة، فعليّ رضي الله عنه - في اعتقادهم- هو وصي النبي، وخليفته من بعده، وباقي الخلفاء الراشدين غاصبون مخالفون لأمر النبي على الله مكفار مرتدون، بل إن كل من أحبهم وتولاهم فهو معهم في ذات الحكم، جاء في الكافي: «كان الناس أهل ردة بعد النبي على إلا ثلاثة هم: المقداد بن الأسود، وأبو در الغفاري، وسلمان الفارسي...».

(روضية الكافي ١/٥٢٢).

ولأجل تلك العقيدة الفاسدة راح هؤلاء وعلى رأسهم ابن السوداء (عبد الله بن سبأ) يضعون النصوص التي تبين فضل علي رضي الله عنه وينسبونها زورًا وبهتانًا إلى النبي على الخلفاء بذلك رجحان كفة علي رضي الله عنه على الخلفاء الذين سبقوه، وفصلوا صفات الإمام وأسقطوها على على رضي الله عنه، بل جعلوها شرطًا من شروط الإمامة أثبتوها لكل أئمتهم.

وبهذا المنهج الخبيث راحت الرافضة تؤصل لمنهبهم الفاسد ألا وهو «عصمة الأئمة» وأحقيتهم في الخلافة والطعن في الصحابة وتكفيرهم وخروجهم عن شروط الإمامة، وهذا ما سنبينه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.

والله من وراء القصد.



## وي من نور كتاب الله وي

قال تعبالى: هان الله المساتات الله الله الله المساتات المساتا

[السيساء: ٥٨]

## الله على ملكي رسول الله على المالة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله عنها فالت: كان رسول الله عنه يصلي تطوعا والباب عليه معلق فحمت فاستفتحت (أي طرقت عليه الباب) فمشى ففتح لي (وهو يُصِلِي) ثم رجع إلى مصلاه. وذكرت(اي عائشة) أن البياب كيمان في القسبلة، [رواه التسرمسذي].

#### النبوة والمندلائل النبوة وا

وقوعها عبر بالفتوخات

عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وسلم تغسرون حسريرة العرب تحمها الله، ثم تغرون الروم فيفتحها الله، ثم تغرون الروم فيفتحها الله، ثم تغرون الروم الدجال فيفتحه الله.

[رواه مسلم]،

مرفضان الصحابة المن البي وقاص رضي الله عنه أن النبي على قسال: إيها يا ابن الخطاب! و الذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا عير قجك. (الفج بالفتح: الطريق الواسع بالخاري). [رواه البخاري]،

#### وومن جوامع الليعاء وو

عن ابي اليسر رضي الله عنه قال: إن رسول الله عن الهدم، وأعود بك من الهدم، وأعود بك من الهدم، وأعود بك من التردي، وأعود بك من الغرق والحرق والهرم، وأعود بك أن يتضبطني الشبيطان عند الموت، وأعود بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعود بك أن أموت لديغا»، سن ابي داود.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب إلى مسلمة بن مخلد: أما بعد! فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحيه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإذا عمل واذا عمل يمعصية الله أيغضه الله، فإذا أحبه الله خفه الله أيغضه الله أيغضه الله بغضه إلى خلقه. [كنز العمال]



## و للوقاية من الشيطان وأذاه و الم

عن جابر رضي الله عنه عن النبي على قال: أغلق بابك واذكر اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفى سصيباحك، واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه (أي لا تترك اواني الطعام مكشوقة وغطها ولو بعود علي وجه الإناء) واذكر اسم الله، واوك سقاءك (أي شدوا رؤوسها بالوكاء لشلا يدهلها حيوان أو يستقط فيها شيء) واذكر اسم الله إسين أبي حيوان أو يستقط فيها شيء) واذكر اسم الله إسين أبي

عن عني رضي الله عنه عني رضي الله عنه قال: ليس الخيير أن يكثر ماكن الخير أن يكثر علمك وولدك ولكن الخير أن يكثر علمك ولكن الخير أن ولكن الخير أن ولكن الخير أن المحددة الله والمحددة الله والمحددة الله والمحددة الله والمحددة والمحد

وامن فكمة الشعرات قال الشافعي في ديوانه عن العفو:

للاعفوتُ ولم أحقدُ على أحدٍ أَرَدَتُ نفسي من هُمُّ العداواتِ

إِني أُحَيِّيُّ عدوي عند رؤيته

لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشر للإنسان ابغضته ""

كانها قد حشى قلبي محبات الناس داء دواء الناس قُرْبُهم وقى اعترالهم قطع المودات منه ريب، بل تسكن البسه النفس ويطمئن به القلب، وأما المستبهات في حصل بها للقلوب القلق والإضطراب الموجب للشك.

المجض لا يحصل للمؤمن في قليه

وي من عادمات الرزق المادل ؛ وي

قسال ابن رجب إن الحسالال

#### وه من دروالعلماء في إثبات صفات الرحمين وه

قال الحافظ ابن عبد البر: (اهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، وحملها على الحقيقة لا على المحان إلا أنهم لم يكيفوا شبيئا من ذلك. وإما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهد ينكرها ولا يحمل منها شبئا على الحقيقة ويرعمون أن من أقر يها مشيه وهم عند من أقر بها نافون للمعبود) إمن غرب الحديث ا

#### صن وصابا لطارب العلم بين

عن علي من أني طالف رهبي الله عنه قبال: نا طالت الغلم أن العلم ذو فضنائل كشيرة، ف قراسه التواضع، وعينه التراءم من الحسد، وأذنه الفهم ولسانه الضدق وقلبه حسن النية، ورجله زيارة العلماء، ومركته الوقاء وسيلاحه لبن الكلمة، وذخيرته احتناب الذنوب وزاده المعروف، وماواه الموادعة، وذليله الهذي ورفيقه ضحية الإخبار كتر العنال







## إعداد/ عيد

الصمد لله مالك الملك، يحيي ويميت وهو على كل شيء قسدير، والصسلاة والسلام على رسول الله البشير الثدير، أما معد:

فقد كثرت في بني إسرائيل الأعاجيب، ومن عجيب ما وقع فيهم الإماتة والإحياء، وقد مرّ بنا شيء من ذلك في الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف هربًا من الموت، فأماتهم الله ثم أحياهم، وكذلك الذين طلبوا من موسى – عليه السلام – رؤية الله جهرة فاماتهم الله، ثم أحياهم.

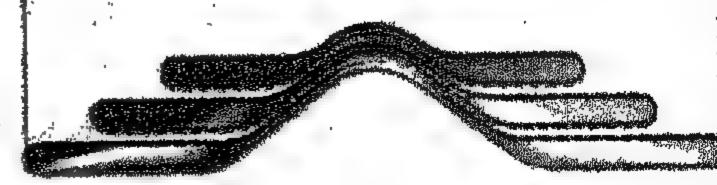

ومن العجائب أيضًا إحياء الموتى وتكليمهم للأحياء، وقد وقع ذلك في قصة البقرة المشهورة، وقد تحدثنا عنها من قبل، وأيضًا ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهم، وصححه الألباني في الصحيحة برقم (١٢٠٩) عن جابر رضي الله عنه أن النبيُّ عَنَّ قال: «لو خرجت طائفة من بني إسرائيل حتى أتوا مقبرة من مقابرهم، فقالوا: لو صلينا ركعتين ودعونا الله عز وجل أن يخرج لنا رجلاً ممن قد مات نسئله عن الموت، قال: ففعلوا فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر من تلك المقابر بين عينيه أثر السجود، فقال: يا هؤلاء ما أردتم إلى؛ فقد مت منذ مائة سنة، فما سكنت عني حرارة الموت حتى كان الآن فادعوا الله عز وجل يعيدني كما كنت».

ومن ذلك قصة الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها وسأل متعجبًا عن كيفية إحياء الله لهذه القرية بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه، وهذا موضوعنا اليوم الذي نقف معه، ولنبدأ بذكر الآية الكريمة التي وردت فيها هذه القصة: قال الله تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرُ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها قَالَ أَنّى يُحْبِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَةَ قَالَ أَنّى يُحْبِي هَذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها فَأَمَاتَهُ اللّهُ مِائَة قَالَ بَلْ لَبِيْتُ قَالَ كَمْ لَبِيْتَ قَالَ لَيثَتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالً بَلْ لَبِيثَتَ قَالَ لَيثَت يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْم قَالً بَلْ لَبِيثَت مَائَةَ عَام فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَسَنَهُ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ لِلَى الْعَظَام كَيْفَ نُنْشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحَمًا فَلَمَّا تَبَيْنَ لِللَّاسِ وَانْظُرُ اللّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩]. الله قال أَعْلَمُ أَنُ الله عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

والكلام عن هذه القصة يقع تحت مسائل:

الأولى: حول المقصود بالقرية والذي مر عليها:

قال صاحب فتح القدير في عبارة مختصرة: «هو عزير؛ من أنبياء بني إسرائيل مرّ على قرية من أرض بيت المقدس بعد تخريب بختنصر لها». اهد.

ونقل الإمام ابن كثير في تفسيره هذا القول عن جمع من السلف، وقال: المشهور أن المقصود بالرجل هو عزير». أما عن القرية فقال: «فالمشهور أنها بيت المقدس مرّ عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها». أه.

ويقول مقيده عفا الله عنه: نعم هذا قول جمهور المفسرين من السلف، ولكن بعض العلماء والباحثين والمفسرين من المتأخرين يرون أن ذكر الأسماء لا يتعلق به كثير فائدة (١).

وبعضهم صرّح بأن هذا رأي جمهور المفسرين، ثم يرى عدم أهمية ذكر الأسماء(٢).

والبعض يرى أنه ليس «عريرًا» المقصود وليس بنبي (٣)٠

وسنعود لهذا الموضوع مرة أخرى، لكثي أرى ما يراه الجمهور وسناعلل لماذا في حينه بعون الله، قد يأتي التعليل في خلال الشرح والبيان.

المسالة الثانية: في معاني المفردات:

١- «أو» حرف عطف، و«الكاف» بمعنى «مثل»، والقصة هنا معطوفة على القصة السابقة لها قصة الذي حاج إبراهيم في ربه.

والمعنى: انظر أيها النبي، وتأمل يا كُلُّ من تقرأ القرآن أو تسمع في كل زمان ومكان إلى قصية هذا الرجل الذي مرَّ على قرية مثل ما سمعت إلى قصية الذي حاج إبراهيم في ربه وغيرها من القصص.

٣- قوله تعالى: ﴿خُاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ﴾ أي:
أصابها الخراب والدمار من كل جانب، مات
أهلها وسقطت سقوفها وجدارنها وتهدمت كل
جنباتها، ولم يبق فيها أثر لحياة قط.

٣- في قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَّى يُحْبِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ قال أبن كثير رحمه الله: لم يقلها شكًا ولا إنكارًا للبعث، بل قالها تعجبًا. والحقيقة أن هذه الجملة التي قالها الرجل من أهم ما جعله منكروا نبوة الرجل حجة لهم، فقال قائلهم: «لو كان نبيًا أو عبدًا صالحًا لم يقل ذلك». واعتبروه منكرًا للبعث أراد الله هدايته، ونحن مع احترامنا للقائلين بهذا الرأي نقول لهم: على رسلكم، أنّى لكم ذلك وما دليلكم عليه، إنها اجتهادات يعوزها الدليل.

ثم نقول لهم: ما تقولون في قول أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام لربه: ﴿ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُوتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وقد جاءت قصته في الآية التي بعدها مباشرة، وماذا تقولون في قول زكريا - عليه

السلام - حين قال: ﴿ رَبُّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمُ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًا ﴾ وكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًا ﴾ [مريم: ٨] ؟

ستقولون السؤال هذا في حقّ إبراهيم وحقّ زكريا عن الكيفية: ونقول: ما الذي يمنع من سؤال الرجل الصالح (عزير) أن تكون «أنّى» عنده للكيفية وليست للاستبعاد والإنكار، وأنه أراد كما أراد إبراهيم - عليه السلام- ﴿ وَلَكِنْ لَيْطُمُئِنُ قُلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

ورحم الله الإمام الشوكاني حين فستر قول الرجل في نهاية القصدة (أعلم) قال معناه: «طمأنينة القلب». وبهذا تندفع أكبر شبهة عند من يرى أن الرجل ليس «عزيرًا» ولا «نبيًا»، والله أعلم.

المر فَأَمَاتَهُ اللّهُ فَالله: مت فمات، امر كوني لا منازع له، ﴿ ثُمُ بَعَثَهُ ﴾ أيضًا أمر كوني بالبعث وبينهما مئة عام. أماته الله مائة عام ثم بعثه لينجلي له الدرس العملي بوضوح تام وإن كان الدرس مدته مائة عام فإن يومًا عند ربك كالف سنة مما تعدون، لم يمته الله يومًا أو بعض يوم، كما ظن هو، بل أماته مائة عام، ثم بعثه حتى تنجلي طلاقة القدرة الإلهية بما لا يدع مجالاً للشك ولا مثقال ذرة، وقد ساله ربه سؤال تقرير وهو يعلم: ﴿ كَمْ لَبِثْتَ ﴾ ميتًا قال: يومًا أو بعض يوم، هذا أقصى ما يتخيله عقل، وقد ظن أنه كان نائمًا لكن جاءته الإجابة التي لم يكن يتوقعها، ثم توالت الدروس والعبر التي يكن يتوقعها، ثم توالت الدروس والعبر التي نطالعها بعون الله في اللقاء الآتي، إن شاء الله.

هوامش:

۱- الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله-. ۲- د، محمد بكر إسماعيل: «في قصص القرآن».

٣- الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره.

#### وں عصراء وں

توفي ظهر الخميس ٢٥ رمضيان ١٤٢٨هـ الشبيع مختال حسائين حمامة رئيس فرع منشاة البكاري بالهرم، وقد نهض الفرع في فترة رئاسته نهوضنا ملحوظا، نسال الله أن يغفر له ويرحمه، وإن يتجاوز عن شيئاته،

لتحرير

اول سفير للسعودية بمصر

### إعداد/ فتحي أمين عثمان

اسمه: فوزان بن سابق بن فوزان آل فوزان، من عشيرة آل عثمان، أحد أقضاد قبيلة الدواسر.

مولده: ولد في بريدة عسام ١٩٧٥هـ، ونشنا فيها، وتعلم في كُتُابها مبادئ القراءة والكتابة، ثم شرع في طلب العلم.

طلبه للعلم: سافر إلى الرياض، فقرأ على العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ.

كما سافر إلى الهند هو والشيخ علي بن وادي لطلب العلم على العلامة الشيخ صديق حسن خان، ولما لم يتيسر له ذلك أخذ في القراءة على محدث الهند الشيخ نذير حسين.

عاد إلى القصيم وكان شيوخه كما يقول الشيخ محمد حامد الفقي يتوسمون فيه النجابة والذكاء، وقوة الحافظة، وشدة الحرص على طلب العلم، والحرص على الوقت، وكانوا يتحدثون أنه سيكون من النابغين، لو أنه تابع السير في طلب العلم على هذا النهج.

لكنه – رحمه الله – بعد أن اخذ حظًا من علوم العربية والتوحيد والتفسير والفقه، ذهب يطرق أبواب الحياة العملية، فاشتغل بالتجارة في الخيل والإبل، وسكن الشام، ثم حبب إليه إخوانه في مصر وتجارته الرابحة فيها، فسكن مصر واستقر بها، واتخذ دارًا في مطرية الزيتون، وكانت أول رحلة له إلى مصر، كما يقول هو بعد ثورة عرابي بعامين، ومعنى هذا أنه ثورة عرابي بعامين، ومعنى هذا أنه

كانت داره قبلة العلم والعروبة والكرم، ويقول الشيخ حامد الفقي في مجلة الهدي النبوي: وفي داره العامرة تعرفت عليه بواسطة أخي في الله الشيخ محمد ملوخية المدني في عام الشيخ محمد ملوخية المدني في عام نذهب إليه كل يوم جمعة، فنصلي معه الجمعة، ثم يكرمنا بواجب الضيافة، ثم يكرمنا بواجب الضيافة، ثم العلمية، ففي داره وبيده غرست أنصار العلمية، ففي داره وبيده غرست أنصار السنة، وفي داره وبيده ترعرعت انصار السنة، حتى كان يوم موته – رحمه الله السنة، حتى كان يوم موته – رحمه الله العرة لعينه.

والشيخ - رحمه الله - آياد بيضاء على العلم وطلبته، فقي كل بلد كان يحل به يكون بيته منتدى لطلبة العلم، ونشر التوحيد ومذهب السلف، وكم لاقى من معارضات المعاندين والمضرفين، والله ينصره عليهم، وكم من خير ومعونة صادقة قدمها للسلفيين، وخصوصنا لانصار السنة المحمدية، فقد سعى لدى الملك عبد العزيز رحمه الله في مساعدته على شراء دار الحلمية الجديدة، فتبرع بألف وستمائة جنيه مصري - في ذلك بألف وستمائة جنيه مصري - في ذلك الوقت-، فجزاهما الله أفضل الجزاء.

وكم نشر من كتب علمية بماله وبالوساطة عند الملك عبد العزيز رحمه الله، هذه الكتب نقع الله بها نقعًا في عظيمًا، وآخر مآثره في العلم: كتاب

«الديان والإشهار لكشف زيغ الحاج مختار» الذي كان مشتغلاً بتأليفه من أيام كان بالشام، وشغلته أعماله السياسية عن إتمامه ونشره، فلما تفرغ من السياسة عكف عليه فنقصه وأتمه، ثم طبعه بمطبعة أنصار السنة المحمدية قبل ستقرته إلى الحج، التي ودع فيها بيت ربه.

ويستمر الشيخ محمد حامد الفقي - رحمه الله - في ذكر ماثر الشيخ الفوزان وفضله في العطاء في قبول: وفي داره وبواسطته تشرفت بالاتصال بال الشيخ، وبالملك عبد العزيز - أسكنه الله فسيح جناته - وباصحاب السمو أنصاله الأمراء.

وقد عين الشيخ الفوزان عسيدًا للسلك السياسي بمصر بمدة تزيد عن الثلاثين عامًا، وكانت له مكانة عند الملك عبد العزيز الذي لم يكن يعامله كموظف، وإنما كان يعامله كشخصية لها مكانتها العلمية في المجتمع.

وعن ذلك يقول الأستاذ خير الدين الزركلي؛ ظل الفوزان اثني عشر عامًا وهو قائم بأعمال المفوضية بمصر، وأنا مستشار له، وكان الملك عبد العزيز يرى وجوده في العمل وقد طعن في السن إنما هو للبركة، وللاستفادة من خبراته – ولما رزق الفوزان بابن وهو في نحو الثمانين، أرسل إليه الملك عبد العزيز، وجعله وزيرًا مفوضًا نحو ثلاث سنوات.

شيوخه ورحلاته في طلب العلم:

يقول الشيخ محمد حامد الفقي – رحمه الله – عن الشيخ الفوزان السابق: بدأ حياته طالبًا للعلم على كبار علماء مسقط رأسه «بريدة» من مدن القصصيم، ثم رحل في طلب العلم إلى الرياض، فنهل من موارد علمائها من آل الشيخ وغيرهم، الذين كانوا في ذلك الوقت محط رحال طلاب العلم الصحيح في الجزيرة العربية وغيرها، وكان من الصحيح في الجزيرة العربية وغيرها، وكان من الصحيح في الجزيرة العربية وغيرها، وكان من السائه في طلب العلم: الإمام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز – غفر الله لهما – فيصل والد الملك عبد الطيف، والشيخ إبراهيم والشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ أبراهيم بن عبد اللطيف، وأشالهم من كبار رجال آل سعود، وآل الشيخ، رحمهم الله.

ويضيف الشيخ عبد الله البسام في كتابه «علماء نحد خلال ثمانية قرون»: ومن أشهر مشايخه الشيخ سليمان بن مقبل، والشيخ محمد بن عبد الله بن عمر آل سليم، والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم، ولما عينه الملك عبد العزيز معتمدًا له في دمشق، فاتصل برجال العلم هناك وقرأ عليهم، فكان من مشاهير من أخذ عنهم الشيخ طاهر الجزائري، والشيخ جمال الدين القاسمي، والشيخ عبد الرزاق البيطار، والأستاذ محمد كرد على.

عطاؤه العلمي:

قام بعمل فهرس منظم ومصوغ صياغة فقهية مفيدة لقواعد ابن رجب، ثم طبعه على نفقته الخاصة.

له كتاب اسمه «البيان والإشهار لكشف زيع الملحد الصاح مختار»، وعن هذا الكتاب يقول الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان: هو كتاب مقيد في موضوعه، قد تصدى فيه مؤلفه --أثابه الله - لرد شبهات المشركين والمنحرفين الذين يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون إما حسدًا وعنادًا، وإما طمعًا بالبقاء فيما هم قيه من رئاسة وأكل لأموال الناس بالباطل، فقد قام هذا المدعو: الحاج مختار بترويح شبه باطلة في وجه عقيدة التوحيد ودعوة الشبيخ الإمام المجدد الشبيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه إلى الحق الذين يسميهم بالوهابية ويكرر منا قاله المحدّلون من أمثاله: أحمد زيني دحلان، والنبهاني وغيرهما من أعداء دعوة التوحيد، فكان رد الشيخ الفوزان - أثابه الله -وغفر له- على هؤلاء ردًا مفحمًا مدعمًا بالأدلة والبراهين وأقوال الأئمة المعتبرين، فكان هذا الرد لبنة في بناء العقيدة الصحيحة ومعولاً في هدم الخرافات والشركيات، نصر الله به الحق وقمع به الباطل وأهله، وجزى الله مؤلفه الشبيخ فورّان خير الجرزاء وجعله في عداد المجاهدين في سبيله المدافعين عن دينه وسنة رسوله ﷺ.

وفاته

كان قد مرض بالالتهاب الرثوي عقب عودته من الحج، وقد اشبتد عليه المرض، ومن رحمة الله به وعظيم فضله عليه أن قام فجر يوم السبت الرابع من شهر جسادى الأولى سنة ١٣٧٣هـ الموافق التاسع من شهر يناير ١٩٩٤م، ليتوضأ ويصلي، فلما فرغ من وصوئه وقف للصلاة وبدأ فيها، ثم جاءته نوبة إغماء فارق على إثرها الحياة، ولحق بربه طاهرًا مطهرًا.

وتولى الشيخ حامد الفقي غسله وتكفينه والصلاة عليه – كما أوصى بذلك – حتى واراه أصحابه في التراب، باكين على مرؤته وشهامته وكريم خُلقه.

أسال الله سبحانه أن يجزيه عن العلم وطلبته وعن أنصار السنة بما هو له من كريم المنوبة وواسع المغفرة، وأن يحله دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلحقنا به على خير.

#### العدالدالسسال

الحرماء السنادات الحراهام

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأله وصنحبه ومن والاه، وبعد:

فنتسائل ما الحكم فيمن يقول: إني أريد أن أقسم مالي بين أولادي قبل أن أموت حتى لا يتنازعوا عليه بعد موتي ؟

بداية نقرر أن ذلك الفعل لا يطلق عليه ميراث، وذلك لعدم تحقق الشرط الأول من شروط الميراث وهو موت المورث، فالمورث هذا لم يمت ومن ثمّ فلا يقسم ماله على ورثته.

تانيًا: نقول: إن ذلك الفعل قد يكون بنية حسنة وقد يكون بنية سيئة، فالنية الحسنة أن ينوي تقسيم المال على ورثته حتى لا يتنازعوا عليه بعد وفاته، والنية السيئة تكمن في حرمان بعض الورثة من الميراث كأن يكون للمرء زوجة وبنات وإخوة أشقاء فيقسم ماله على زوجته وبناته حتى لا يرث إخوته الأشقاء من ماله شيئًا بعد وفاته، وهذا لا شك يدخل يحت قوله تعالى بعد أن انتهى من إعطاء كل ذي حق حقه من الميراث: ﴿وَمَنَّ يَعْصِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حَدَّودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَدَّابٌ مُهِينٌ ﴾ حَدَّودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَدَّابٌ مُهِينٌ ﴾

ثالثًا: يُرَدُ على قوله: «حتى لا يتنازعُوا عليه بعد موتي». بقوله تعالى: ﴿ وَلْيَحْشَ الدِّينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتُقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا خَلْفِهِمْ فَلْيَتُقُوا اللَّهُ وَلْيَقُولُوا فَوْلاَهُ أَنْ تَعْولُوا فَوْلاَهُ مَا يُعْفِلُوا اللَّهُ وَلاده أَنْ قُولاً اللَّهُ وَلاده أَنْ قُولاً اللَّهُ عَلِي أُولاده أَنْ قُولاً اللَّهُ عَلِي أُولاده أَنْ تَعْولاً اللَّهُ عَلَيْ الْولاده أَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلاده أَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلاده أَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُوالِلَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

يتنازعوا على ماله بعد موته فعليه أن يتقي الله ويسدد ويقارب ويربيهم على طاعة الله والخوف منه، وقد سمعنا عن أناس وزعوا مالهم على أولادهم في حياتهم ولم يتركوا لأنفسهم شيئًا، فما كان من الأبناء إلا أن أعرضوا عن الأب ولم ينفقوا عليه بل ومنعوه من الانتفاع بماله حتى مات، وما هذا إلا لأنه أساء تربيتهم وخشي عليهم أن يتنازعوا على ماله بعد موته.

رابعًا: يجوز للمرء أن يعطي أولاده من ماله على سبيل الهبة أو الأعطية في حياته مع مراعاة الآتى:

العطية؛ لما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به إلى رسول الله يَهِ فَقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكلُّ ولدك نحلت مبثله ؟ قال: لا. قال: فأرجعه.

وروى أيضًا بسنده عن حصين بن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشبهد رسول الله على من عمرة بنت رواحة فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مبثل هذا ؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع فرد عطيته. [رواه البخاري].

ولمسلم في رواية أبي حيان: «فقال: لا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور». وفي رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم: «اعدلوا بين أولادكم في النُّحُل كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر».

٢-صفة التسوية: اختلف الفقهاء في صفة التسوية على رايين:

الرأي الأول: رُوى عن عطاء وشــريح وإسحاق ومحمد بن الحسن تقسيم الأعطيات على حسب قسمة الله تعالى الميراث فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سبهام الله تعالى وفرائضه، وقال عطاء: ما كانوا يُقسمون إلا على كتاب الله تعالى.

الرأي الشائي؛ عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن المبارك تعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر.

#### و الأدلة دليل الرأي الأول و

١- قالوا: إن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وأولى ما اقتدي به قسمة الله تعالى.

٧- لأن العطية في الحياة أحد حالي العطية فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كحال الموت (يعنى الميراث).

٣- العطية استعمال لما يكون بعد الموت فينبغي أن تكون على حسبه: كما أن معجل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها وكذلك الكفارات المعجلة.

٤- لأن الذكر أحوج من الأنثى من قبِل أنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقرونًا بهذا المعنى فتعلل به ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة.

#### و دليل الرأي الثاني و

۱- لأن النبي الله قال لبشير بن سعد: «سو بينهم»، وعلل ذلك بقوله: أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال: نعم قال: فسوبينهم والبنت كالابن في استحقاق برها وكذلك في عطيتها.

٢- عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرًا لآثرت النساء على الرجال»(١).

٣- لأنها عطية في الحياة فاستوى فيها الذكر والأنثى كالنفقة والكسوة.

#### وو الاعتراض على الأدلة وو

. اعترض أصبحاب الرأي الأول على أدلة الرأي الثاني بالاغتراضات الآتية:

١-- حديث بشير قضية في عين وحكاية صال لا عموم لها وإنما ثبت حكمها فيما ماثلتها ولا نعلم حال أولاد بشبير هل كان فيهم أنشى أو لا ؟ ولعل النبي سي قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر.

٣- تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى.

٣- يحتمل أنه أراد التسبوية في العطاء لا في صفته فإن القسمة لا تقتضى التسوية من كل وجه، ودليل ذلك قول عطاء: «ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى». وهذا خبر عن جميعهم.

٤- يرد على حديث ابن عباس رضي الله عنهما بالآتي:

-- من جهة السند: الحديث مرسل والمرسل قسم من أقسام الضعيف.

ب- من جهة المتن: يحمل على التسوية في العطاء لا في صفته.

الراي الراجع: ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول، وهذا ما أيده علامة القصيم الشبيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: «واختلف العلماء هل التعديل

أن يعطى الذكر والأنثى سواء، فإذا أعطى الذكر ماكلة أعطى الأنثى مائة، أم أن التعديل أن يعطيهم كما أعطاهم الله عز وجل في الميراث، يعنى للذكر مثل حظ الأنشيين فإذا أعطى الذكس مائة أعطى الأنثى خمسين، وهذا القول هو الراجح لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل». (شرح رياض الصالحين ٣٨/٤).

#### ٧- حكم تخصيص بعضهم لعنى يشتصي تخصيصه:

مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن يعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه

#### وقد اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين: 📭 الرأي الأول وأدلته 📭

١- جواز ذلك، وقد روى عن أحمد ما يدل عليه لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والأعطية في معناه.

٧- لأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية فجار أن يختص بها كما لو اختص القرابة.

٣- حديث بشير قضية في عين لا عموم لها.

#### ووالرأي الثاني وأدلته وو

المنع من التفضيل والتخصيص وذلك للآتي: ١- لكون النبي ﷺ لم يستفصل بشيرًا في عطيته

ويرد على ذلك بأن ترك النبي على الاستفصال يجورْ أن يكون لعلمه بالحال، وقد اعترض على ذلك بأنه لو علم بالحال لما قال: لك ولد غيره؟

ويُرد عليه بأنه يحتمل أن يكون السوّال هذا لبيان العلة كما قال عليه السلام للذي سأله عن بيع الرطب بالتمر، "أينقص الرطب إذا يبس ؟" قال: نعم. قال: "فلا إذًا" (١). وقد علم أن الرطب ينقص لكن نبه السائل بهذا على علة المنع عن البيع كذا هاهنا.

#### وو الرأي الراجح وو

هو الرأي الأول، وهذا ما رجحه العدامة ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: «وهنا مسألة وهي أن بعض الناس يزوج أولاده الكبار، وله أولاد صعنار فيوصى لهم بعد موته بمقدار المهر، وهذا حرام ولا يحل؛ لأن هؤلاء إنما أعطيته لحاجتهم حاجة لا يماثلهم إخوانهم الصنغار، فلا يحل لك أن توصى لهم بشيء، وإذا أوصى فالوصية باطلة ترد في التركة ويرثونها على قدر ميراثهم، كذلك أيضًا بعض الناس يكون ولده يشتغل معه: في تجارته، في فلاحته، فيعطيه زيادة على إخوانه، وهذا أيضًا لا يجوز ؛ لأن الولد إن كان قد تبرع بعمله مع أبيه فهذا بر، وثوابه في الآخرة أعظم من ثوابه في الدنيا، وإن كان لا يريد ذلك: يريد أن يشتغل لأبيه بأجرة، فليفرض له أجرة، مثلاً للأكل شهر كذا وكذا، كما يعطى الأجنبي أو

يقول: لك سهم من الربح، وأما أن يخصه من بين أولاده مع أن الولد قد تبرع بعمله وجعل ذلك من البر فلا يجوز له ذلك، وإن أعطى أحدهم لكونه طالب علم يحفظ القرآن، فإن قال للآخرين؛ من طلب منكم العلم أعطيته مثل أخيه، أو من حفظ القرآن أعطيته مثل أخيه، فطلب بعضهم وترك بعض، فهؤلاء هم الذين تركوا الأمر بأنفسهم فلا حق لهم، وأما إذا كان خص هذا دون أن يفتح الباب لإخوانه، فهذا لا يجوز» (٢).

٤- حكم التسوية بين سائر الأفارب:

الختلف الفقهاء في حكم التسوية بين سائر الأقارب على رأيين:

الرأي الأول: قال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعمهم بالنحلة.

الدليل على ذلك: لأنهم في معنى الأولاد فتبت فيهم مثل حكمهم.

الرأي الشائي: ليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبئي عم أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم.

الدليل على ذلك ال

١- لأنها عطية لغير الأولاد في صحته فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين.

٢- الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف شاء.

"- إنما وجبت التسبوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيته، وبهذا علل النبي سي علي قال: أيسرك أن يستووا في برك ؟ قال: نعم. قال: فسو بينهم. ولم يوجد هذا في غيرهم.

٥- لأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم وصرفه ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك ويشتد عليهم تقضيل بعضهم ولا يساويهم في ذلك غيرهم فلا يصبح قياسه عليهم ولا نص في غيرهم.

٣- لأن النبي ﷺ قد عَلِمُ لبَسْير رُّوْجة ولم يأمره بإعطائها شيئًا حين أمره بالتسوية بين أولاده ولم

يسأله هل لك وارث غير ولدك؟

الراي الراجح: ما ذهب إليه أصحاب الراي الثاني من عدم التسوية بين سائر الأقارب، وذلك إذا كانت النية لم تتجه إلى حرمانهم من الميراث مطلقًا كأن يعطي أولاده هبات كبيرة فيخرج ثروته عن ملكه بغرض حرمان زوجته أو أمه من حقهما في الميراث بعد موته لعدم وجود ما يرثنه.

٥- الأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب. الدليل على ذلك: قوله على النساء شقائق الرجال»(٣).

٣- ولقوله الله واعدلوا بين أولادكم». [صحيح] (٤).

√- لأنها أحد الوالدين فمنعت من التفضيل كالأب.

^- لأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداة يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها فثبت لها مثله... في ذلك.

خامسًا: ما الحكم فيما لو قسم الشخص ماله بين أولاده على سبيل الميراث حال حياته ثم وُجدً ورثة آخرون بعد وفاته لم يبق لهم مال يستحقونه؟

للإجابة عن ذلك نعرض فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ردًا على سؤال مفاده: «رجل له بنتان ومطلقة حامل، وكتب لابنتيه ألفي دينار وأربع أملاك، ثم بعد ذلك ولد للمطلقة ولد ذكر، ولم يكتب له شيئًا، ثم بعد ذلك توفي الوالد وخلف موجودًا خارجًا عما كتب لبنتيه، وقسم الموجود بينهم على حكم الفريضة الشرعية، فهل يفسخ ما كتب للبنات أم لا ؟»

فأجاب رحمه الله: هذه المسألة فيها نزاع بين أهل العلم، إن كان قد ملك البنات تمليكا تأمّا مقبوضًا، فإما أن يكون كتب لهن في ذمته ألفي دينار من غير إقباض، أو أعطاهن شيئًا ولم يقبض لهن، فهذا العقد مفسوخ، ويقسم الجميع بين الذكر والأنثيين، وأما مع حصول القبض، ففيه نزع، وقد روى أن سعد بن عبادة قسم ماله بين أولاده، فلما مات ولد له حمل، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى مات ولد له حمل، فأمر أبو بكر وعمر أن يعطى الحمل نصيبه من الميراث، فلهذا ينبغي أن يفعل بهذا كذلك، فإن النبي على قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جور» لمن أراد بين أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جور» لمن أراد بين أولادكم». وقال: «إني لا أشهد على جور» لمن أراد بينقين الله ويعطين الابن حقه(ه).

وو المحامدة، وو

٢- صحيح: أخرجه أبو داود (٣/ح٣٥٩)، والترمذي (٣/ح١٢٢٥)، والنسائي (٧/ح٥٥٩)، وابن ماجه (٢/ح٢٦٤)، والإمام مالك في الموطأ (٢/٤٢٤/ح٢٢)، وإسناده صحيح، انظر الإرواء (١٣٥٢).

٣- شرح رياض الصالحين (٢٠١/٤).

٤-- صحيح: أخرجه الترمذي (١١٣)، وابن ماجه (٦١٢)، وأصل القصة في الصنفيدين وغيرهما عن أمسلمة رضي الله عنهما.

٥- مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية، (١١/١٦، ١٥٥).

مذهب أهل السنة وما وراء ذلك بدعة وفتنة ﴾.

(الحجة: ٢/٠٧٤ مجلد ١).

قال القرطبي في المفهم فيما نقله عنه الإمام ابن حجر: «ثم إن هؤلاء - يعني المتكلمين وأصحصاب الأهواء - قد ارتكبوا أنواعاً من المحال لا يرتضيها البله ولا الأطفال لما بحثوا عن تحير الجواهر والألوان والأحوال، فأخذوا فيما أمسك عنه السلف الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتصادها في نفسه وهل هي من الذات أو غيرها؟ وفي الكلام هل هو متحد أو منقسم؟ وعلى الثاني هل ينقسم بالنوع أو الوصف؟ وكيف تعلق في الأول بالمأمور مع كونه حادثاً؟ ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة؟ إلى غير ذلك مما بتدعوه مما لم يأذن به الشرع وسكت عنه الصحابة ومن ابتدعوه مما لم يأذن به الشرع وسكت عنه الصحابة ومن عيفية ما لم تعلم كيفيته بالعقل لكون العقول لها حد تقف عنده، ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية المعفات.

يقول: ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذا كان حجب عن كيفية نفسه مع وجودها وعن كيفية إدراك ما يدرك به، فهو عن إدراك غيره أعجز، وغاية علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات، منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف بصفات الكمال، ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه واسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما عداه كما هو طريق السلف، وما عداه لا يأمن صاحبه الزلل ويكفي في الردع عن الخوض في طريق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزير ومالك بن أنس والشافعي،

وقد قطع بعض الأثمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من مباحث المتكلمين، فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً.. قال: وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى الشك وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات، وسبب ذلك إعراضهم عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمور من غيره، وليس في قوة العقل ما يدرك ما في نصوص الشارع من الحكم التي استأثر بها، وقد رجع كثير من أثمتهم عن طريقهم حتى جاء عن إمام الحرمين أنه قال: «ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه أنه قال: «ركبت البحر الأعظم وغصت في كل شيء نهى عنه واعتقد رجعت أهل العلم في طلب الحق فراراً من التقليد، والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف .. وعنه أنه قال عند موته: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به . (فتح الباري ٢٩٨/١٣ عن المفهم للقرطبي، وينظر ما شماش كتاب التوحيد لابن منده ١٧٦/١ ٧٠).

وما مثل من عمد إلى مخالفة ما كان عليه السلف فراح يلجأ إلى الخوض في الجوهر والعرض ويتوسع في صفات السلب ويمدح الله جل وعلا بأنه ليس بجسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسه ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا.. ولا.، إلخ، وكذا من راح يفعل ذلك في بعض صفاته كمن جعل يصف استواءه على العرش بأنه ليس تحته ولا فوقه ولا.. ولا.. إلى آخر ما التجأ إليه أهل الكلام من المعتزلة ومتأخرو ولا.. إلى آخر ما التجأ إليه أهل الكلام من المعتزلة ومتأخرو يمدح أسيراً له من الشئن العظيم ما له، قطفق يشنيد به ويمدحه بأنه ليس بزبال ولا كناس ولا متسبول ولا خادم ولا



المالية التاسمة والمشرون



اعداد / معتمد عيدالعليم الدسوفي

الحمد لله، والصيلاة والسيلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

تواصل بعون الله تعالى الكلام حول منهج السلف الصنالح في تفويض الصنائ، فنقول:

بعد ذكره لصنفات المجيء والينمين واليفس أ والإتبان والبدين والاستنصياء والدثو والتخلي , والوجه والقدم والقهر وغير ذلك مما ذكر الله في إ كتابه، وما ذكره رسوله تلك من أخباره مثل قوله: (خلق الله جنة عدن بيده وغرس شبجرة طوبي إ بيده وكتب التوراة بيده)، و(ينزل كل ليلة إلى إ السماء الدنيا)، وغيرة الله تعالى وفرحته بتوية عبده، واحتجابه برداء الكبرياء، (وكلتبا يديه يمين) وحديث القبضة والجثيات، وله كل يوم كذا نظرة إلى اللوح المحفوظ وإلى قلب المؤمن، وغير ذلك مما صبح عنه وثبت. يقول صباحب الحجّة في بيان المحجة: «على العبد أن يؤمن بجميع ذلك ولا إيؤوله تأويل المضالفين ولإيمثله تمثيل الممثلين ولا يزيد فيه ولا ينقص عيه، ولا يفسر منه إلا ما فسره السلف ويمزه على ما أمروا ويقف حيث وقفوا، لا يقول كيف ولم يُقترل ميا قيلوه ولا

فأبطلوا ما أثبته الله لنفسه، وتأولها قوم على خلاف الظاهر فخرجوا من ذلك إلى ضرب من التعطيل والتشبيه، والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين

الأمرين، لأن دين الله تعالى بين الغالي والمقصر عنه.

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وإثبات الله إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، وكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فإذا قلنا يد وسمع وبصر ونحوها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولم يُقل معنى اليد القدرة ولا معنى السمع والبصر العلم والإدراك، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار، ونقول إنما وجب إثباتها لأن الشرع ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى: ﴿ ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ.. ﴾ تعالى: ﴿ ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ.. ﴾

كذلك قال علماء السلف في أخبار الصفات:) أمروها كما جاءت)، وهذا من كمال فهمهم حيث إن تفسير الكيفية متوقف على حقيقة الذات وكيفيتها، فإذا كانت الذات مجهولة الكيف والحقيقة فالجهل بصفات تلك الذات من باب أولى، ومن ثم تردد على الألسنة أن القول في الذات كالقول في الصفات، وأقوال السلف في هذا الباب – على ما أوضحنا – أكثر من أن تحصى، وكلها تفرق بين تفويض المعنى وتفويض الكيفية، فالمعنى تثبته والكيفية

فإن قيل فكيف يصبح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ أو كيف يُتعاطى في وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ فالجواب: أن إيماننا صحيح بحق ما كُلفنا منها، وعلمنا محيط بالأمر الذي الزمناه فيها وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية، كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة ونعيمها والنار والمعذابها، ومعلوم أنا لا نحيط علماً بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة، ألا ترى أنا لا نعرف اسماء عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة، ولا يمكننا أن نحصي عددهم ولا أن نحيط بصفاتهم ولا نعلم في أمرنا أن نؤمن به من أمرهم، وقد قبال النبي على أمرنا أن نؤمن به من أمرهم، وقد قبال النبي الله في وصف الجنة: (يقبول الله تعبالي؛ أعددت لعبيادي وصف الجنة: (يقبول الله تعبالي؛ أعددت لعبيادي

قلب بشر). [الحجة للأصبهاني ١/٨٨٨، وينظر الحموية (ص٣٤- ٣٥).].

وهذا الذي ذكره الأصبهاني ذكره أبو سليمان الخطابي والحسافظ أبو بكر الخطيب وأبو بكر الإسماعيلي والإمام السجنزي وأبو إسماعيل الهروي وأبو عثمان الصابوني وابن عبد البر إمام المغرب وغيرهم مما لا يحصى عددهم.

هكذا أبان الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان للناس أمر دينهم وأعذروا إلى ربهم، وما على مريد الحق ومبتغي طريق الله المستقيم، إلا أن ينهج نهجهم في اتباع الآية والحديث وأن يقتفي في ذلك أثرهم.

وللحديث بقية بإذن الله.

قصاب ولا ساعي بريد وما كان في يوم ما بائعاً متجولاً.. إلخ، وقد كان يكفيه - وذلك من دون شك أفضل- أن يقول عنه مشلاً بأنه ليس له نظير فسما رأت عيناي ومثله لا أيبخل، ولن يجود الزمان بمثله، كما كان يكفي من وصف الله بما ذكرنا - وله المثل الأعلى - أن يقول في صدحه إُ تعالى ما قاله عن نفسه بأنه: ﴿ لَيْسَ كَمِثَّلِهِ شَيَّءٌ وَهُوَ السُّمِيعُ البّصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، إذ نفى صفات النقص ﴿ التي ذكروها هي عين النقص، لأنه يلزم من قولهم عنه جل جلاله بأنه مثلاً ليس بجسم أن يتساءل العقلاء ماذا يمكن يا ترى أن يكون إذا لم يكن جسماً هل يكون عرضاً؟ قالوا أولا عرضاً، قالوا فساذا يمكن يا ترى أن يكون إذا لم يكن 🖁 كذلك هل يكون شبحاً؟.. وهكذا، والسؤال الذي يطرح نفسه: والنبع ما نفوه عن الله بطريقتهم تلك وبالتجائهم لهذا النفى المفصل إلا كلاماً فارغاً في الحقيقة من كل مدح، إنضلاً عن محالفتهم لما استقر عليه السلف الصبالح من أمر [الكف - حسب منا دلت علينه الآيات من نصو قبوله: ﴿وَلاَ الله يُحيطُونَ به عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٠]

عن طلب كيفية الحقائق الغيبية ولا سيما التي تتعلق بذات الله وصفاته، لكون ذلك - ببساطة شديدة- فوق طاقة البشر وقدراتهم?.

وللصنعاني في (إيثار الحق على الخلق) ص١٩٢قوله:

«لا يشك منصف أن الاقـــتـداء بالسلف أرجح، فــإن نفــاة
الصفات- الذين استحدثوا مصطلحات الفلاسفة من نحو
الجوهر والعرض- ألزموا المثبتين تركيب الذات وما يتركب
عليه، بل ألزموهم ذلك في مجرد قولهم؛ إن الوجود غير
الموجود.. ومن أثبت الصفات ألزم النفاة تعطيل الأسماء
الحسنى ومخالفة الإجماع، فلزم التمسك بما اعترفوا بأن
السلف كانوا مجتمعين عليه- سلفهم وسلف سائر قرق
الإسلام- كـما لزم ترك ما اخــتلفوا فيـه، ويسنعنا ما
الإسلام- كـما لزم ترك ما اخــتلفوا فيـه، ويسنعنا ما

تلك هي أهم الأسس والقواعد التي بنى عليها سلفنا الصائح عقيدتهم ومنهجهم في جانب التفويض المقتصر على الكيف، وما أطلعونا عليه وأخبرونا به في حظ المسلم فيما يجب علمه من صفات الباري سبحائه. وهي الطريقة المثلى الوحيدة التي ارتضاها الله لعباده والمقبولة لديه تعالى، وهي إلى جانب ذلك، الطريقة المجمع عليها من قبل سلف هذه الأمة، لكونها بلا إفراط ولا تفريط المتوسطة بين التعطيل والتمثيل، وواسطة العقد بين النفى والتشبيه.

يقول صاحب الحجة في معتقد أهل السنة عن أيات وأحاديث الصفات: «يجب الإيمان بصفات الله تعالى كقوله عز وجل: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه: ٥]، وقوله: ﴿ لِمَا خُلَقْتُ بِيدَيُ ﴾ [ص: ٧٥]، وقوله: ﴿ تجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وقوله: ﴿ أَنْ غَصْبَ اللّهِ عَلَيْهَا ﴾ [النور: ٩]، وقوله: ﴿ رُضِي اللّهُ عَنْهُمْ ﴾ .. [المائدة: ١١٩، المجادلة: ٢٢، البينة: ١٨]،

وقول النبي عَنَّ: (ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا)، الذي رواه ثلاثة وعشرون من الصحابة - سبعة عشر رجلاً وست نساء، وكقوله: (ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن)، فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله عن من هذا ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على ظاهره ونفي الكيفية والتشبيه عنه، وقد نفى قوم الصفات طاهره ونفي الكيفية والتشبيه عنه، وقد نفى قوم الصفات

# Laille gui da El ....

الحمد لله رافع أهل العلم درجات، والمفضّلِ ذوي العلم في الحياة والممات، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة وإمام الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، أما بعد:

فالعلم منة يمن الله به على من شاء من عباده، قال تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: ﴿وَلَّا بَلَغَ أَشُدُهُ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعَلِّمًا ﴾ [يوسف: ٢٧]، وقال تعالى عن كليمه موسى عليه السلام: ﴿ وَلَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَالنَّذَ وَالنَّذَ وَالنَّذَ وَالنَّذَ وَالنَّذَ وَالنَّهُ السّلام: ﴿ وَالقَدْ وَالنَّذَ وَالنَّذَ وَالنَّهُمَانَ عَلْمُا وَعَلْمًا ﴾ [القصص: ١٤]، وقال تعالى عن داود وسليمان عليهما السلام: ﴿ وَالقَدْ النَّيْ اللَّهُ عَلَيْنَا دَاوُدَ وَسَليمانَ عليهما السلام: ﴿ وَالقَدْ فَصْلَدُنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِمِ المُؤْمِدِينَ ﴾ [النمل: ١٠]، فخص العلم بالذكر مع أنه آتاهما مالاً وملكاً، ﴿ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعَلْمًا ﴾ [الانبياء: ٢٩]، ذكر سبحانه انهما قالا: «الحمد لله» لاعتقادهما أنهما بالعلم فُضهلا على كثير من عباده المؤمنين، وامتن سبحانه على نبينا محمد ﷺ: ﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ والسنة فقد اصطفاه، قال ﷺ: «من يرد الله به خيرًا عظهه في الدين».

إذن فالعلماء وارثوا علم النبوة، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وهم مثال الاستقامة، بالعلم عاملون، وعلى الحق سائرون، يهدون بالحق وبه يعدلون، مصابيح الدجى، وأعلام الهدى، بهم يه تدى ويُقتدى وعلى خطاهم تعنيش الأمم على هدى ويثقدي، وعلى خطاهم تعنيش الأمم على هدى وبصيرة من أمرها بعيدًا عن البدع والخرافات ودروب الجهل والضلال، استشهد الله بهم دون غيرهم من البشر على أجل مشهود به وأعظمه: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ وَالمُلاَئِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ الْعَرْيِنُ الحُكِيمُ ﴾

[آل عمران: ۱۸].

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH

وأخبر سبحانه أنهم أهل خشيته: ﴿ إِنَّمَا يَخْشِنَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِمِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وامر سبحانه رسوله ﷺ أن يستشهد بهم على رسالته ﴿ وَيَقُولُ النَّرِينَ كَفَرُوا لَسنَّتَ مُرْسَلاً قُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ باللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾

## إعداد/ عبده أحمد الأقرع

[الرعد: ٤٣]، واستشهد بهم سبحانه على صحة ما أنزل على رسوله على: ﴿ أَفَّ عَيْنَ اللّٰهِ أَبْتَ عِي حَكَمًا وَهُوَ الّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلًا وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلًا وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلًا وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مُفَصَلًا وَالَّذِينَ اتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ رَبّكَ بِالحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلُ مِنْ رَبّكَ بِالحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَ مِنَ المُمْتَرِينَ ﴾ [الانعام: ١٨٤]، وجعل سبحانه كتابه آيات بينات في صدورهم، قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ تَثُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُطّهُ بِيَعِينِكَ إِذًا لاَرْتَابَ تَتُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُطّهُ بِيَعِينِكَ إِذًا لاَرْتَابَ الْلُولُونَ الْمُنْكِونَ (١٨٤) بَلْ هُو آيَاتُ بَيّنَاتُ فِي صَدُورِ الّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْ حَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الطَّالِمُونَ ﴾ أَوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْ حَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الطَّالِمُونَ ﴾ أَوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْ حَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ الطَّالِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٨، ٤٤]، ونفى سبحانه التسوية بين [العنكبوت: ١٨، ٤٤]، ونفى سبحانه التسوية بين

العالمين والجاهلين فقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الُّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾

[الزمر: ٩]،

# وعلى العلماء وارثوا علم النبوة، وهم مثال الاستقامة، بالعلم عاملون، وعلى العقلم النبوة، وهم مثال الاستقامة، بالعلم تعيش الأمم وعلى الحق سائرون؛ بهم يهتدى ويُعتدى، وعلى خطاهم تعيش الأمم عملى هدى وبعديد رقمن أمرها، بعيداً عن البحاع والخرافات وو

وأمر تعالى نبيه والله العلم ولا يعبأ بالجاهلين، فقال تعالى: ﴿ وَقُرْانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثُ وَنَزُلْنَاهُ تَنْزِيلاً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثُ وَنَزُلْنَاهُ تَنْزِيلاً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثُ وَنَزُلْنَاهُ تَنْزِيلاً (١٠٦) قُلُ آمِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الدِّينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَحْرُلُونَ لِلاَّدُقَانِ سُتُجُدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُتُجُدًا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِنَا لَمُقْعُولاً ﴾ ويَقُولُونَ سُتُجْدًانَ رَبّنا لَقْعُولاً ﴾ ويَقُولُونَ سُتُجْدًانَ رَبّنا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبّنا لَمُقْعُولاً ﴾ [الإسراء: ١٠٦ – ١٠٨]،

وأخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم، فقال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١]، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصتهم في هذه الآية، فضل الله الذين أمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم». [الدر المنثور: ٣/٨٣].

ودعا الله الناس إلى سوّالهم فيما يجدُّ من مسائل وقضايا فإجابتُهم تزيل الشبهات، قال الله تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]،

وأخبر سبحانه أنهم المنتفعون بضرب الأمثال، قال تعالى: ﴿ وُتِلْكُ الأَمْثَالُ نَصْتُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالَمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، لذا كان بعضُ السلف إذا مَرُ بَعثل لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين.

وأخبر سبحانه أن العلماء سيشهدون للأنبياء على أممهم يوم القيامة، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهُدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ويكون الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، والخطابُ وإن كان للأمَّاة إلا أنه من العامّ

المخصوص، لأنّ الجاهل شهادتُهُ مردودة، ولذلك قال الإمام البخاري – رحمه الله في صحيحه: (باب «وكذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمّةً وَسَطًا» وما أمر النبيُّ عَلَيْ بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم، وقد مدح رسول الله علم أهل العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: «وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضلُ العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثةُ الأنبياء، وإن الأنبياء، وإن الأنبياء، وإن العلماء ورثةُ الأنبياء، وإن العلم، فمن أخذه أخذ بحظواقي، [متفق عليه].

وقد وصى رسول الله عنه باغتنام حياة العلماء، وأخذ العلم عنهم قبل أن يموتوا، فقال عنه: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبق عالمًا، اتخذ الناس رؤوسًا جُهالاً، فسئلوا، فافتوا بغير علم، فضلوا وأضلُوا». [متفق عليه].

وقد قيل لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤها. ومع هذا الثناء من الله ورسوله والله وسلم على أولي العلم – فانهم لم يسلموا من أقوام يحطون من أقدارهم ويجترئون على مقامهم، وينزعون من مهابتهم، يطعنون في أعلى مقامهم، وينزعون من مهابتهم، يطعنون في وكفاءاتهم، ويبلبلون على العامة، يوزعون الاتهامات، ويتبعون المعايب، والأشدُّ من ذلك والأنكى التهام النيات، والحكمُ على المقاصد، والتطاول على السرائر التي لا يعلمها إلا الله، ولا شك أن هذا ضرر على الدين، فالطعن في العلماء ليس طعنًا في شخوصهم، إنما هو طعن في العلم الذي يحملونه، وبالتالي طعن في الإسلام.

## والنهوين من على مناهج الأنهة، وعلماء الأمة، أو النهوين من فقه السلف، ومن ظفر بعن عالم قال يفرح، ولا ينبغ المترات وو

فاحدروا – إخواني – كل الحدر من التطاول على علماء الأمة، فالتجريحُ بغير حقّ لا يجون، ورفضُ الدليل محرمٌ لا يسوغ، والمنهجُ الحقُّ الأخذُ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدِّين، ومن كانت له نادرة ينبغي أن تدفن في بحر علمه، وتُنسى في جانب عظيم فضله، فالعصمةُ غير مضمونة لأي عالم، ولكن المضمون لهم – إن شاء الله – الأجرُ على اجتهادهم – أصابوا أم أخطئوا.

قال الصافظ الذهبيّ – رحمه الله –: لو أنّا كلّما أخطأ إمامٌ في اجتهاد في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له، قمنا عليه، وبدّعناه وهجرناه لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن منده، ولا من هو أكبرُ منهما، واللهُ هو هادي الخلق إلى الحقّ، وهو أرحمُ الراحمين، ونعوذ بالله من الهوى والفظاظة. اه..

احدروا التطاول على مناهج الأئمة، وعلماء الأمة، او التهوين من فقه السلف، ومن ظفر بخطا عالم فلا يفرح، ولا يتبع العثرات، ولكن ليصحح الخطأ، وليتبينه إلى الصواب يحيط ذلك سياح من الخلق الفاضل، في لسان عفيف، ونظر متورع، وقبل ذلك وبعده هو بحاجة إلى إخلاص القصر لله وحده، وليحذر التشهير والتشنيع، وألا يظن بهم إلا خيرًا: ﴿لُولاً إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمُ لَحَيْرًا ﴾ [النور: ١٢]، وبخاصة أولئك الأعلام الذين يُعلِّمون الناس الخير، يجب على الأمة أن تحفظ حقوقهم، وتعرف مكانتهم، وتقدرهم حق قدرهم، وتلتزم الأدب معهم، إنهم العلماء وارثوا علم النبوة خلفاء النبي شي في أمته، المحيون لما مات من سنته، فمعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته فمعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر،

والنملة في جحرها، فعليكم – إخواني – بتبجيل العلماء أهل الفضل والإيمان، قال الإمام الطحاوي – رحمه الله: «وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يُذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوم فهو على غير السبيل».

[الطحاوية ص٨٥ بتعليق شيخنا الألباني – رحمه الله].
وقال الحافظ ابن عساكر: "اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشناه ويتقيه حقّ تُقاته أنّ لحُومَ العُلماءِ مَستُمومة، وعادةُ الله في الانتقام من مُنْتَقصبِهم معلومة، ومن أطلقَ لسانه في العلماءِ بالثّلبِ ابتلاةُ اللهُ قبلَ موته. بموت القلب".

[مقدمة المجموع شرح المهذب ١/٢٤].

ومن قبلُ قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من آذى فقيهًا فقد آذى رسول الله على، ومن آذى رسول الله على فقد آذى الله عز وجل».

[صحيح الجامع ٢١٩ه، ٤٤٣٥].

ومن وصايا لقمان: «يا بني جالس العلماء وراحمهم بركبتيك، فإن الله يُحيي القلوب بنور الحكمة، كما يُحيي الأرض بوابل المطر». ﴿ رَبُّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا النَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِيلًا لِيمَانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِيلًا لِلنَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ قُلُوبِنَا غِيلًا لِلنَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ قُلُوبِنَا غِيلًا لِلنَّذِينَ آمَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين.

أي: أن معبودكم الذي يجب عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا معبود واحد لا ثاني له ولا شريك، فمن يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه على طاعته فليخلص له العبادة وليفرد له الربوبية، ولا يجعل له شريكًا في عبادته إياه، قالا يرائي بعمله أحدًا لأن العمل ينبغي أن يكون لله وحده.

وقد سأل رجل عُبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال:
أنبئني عما أسألك عنه ؛ أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله
ويحب أن يُحمد، ويصوم يبتغي وجه الله ويحب أن يُحمد ؟
فقال عُبادة: ليس له شيء ؛ إن الله عز وجل يقول: أنا خير
شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله لا حاجة لي فيه.

قال الإمام أحمد رحمه الله: عن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله على: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: يا رسول الله ؛ وما الشرك الأصغر ؟ قال: «الرياء، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم تُجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء».

فالعبودية تذلل وافتقار لمن له الحكم والاختيار، والعباد مأمورون بالتذلل لله تعالى والإخلاص في ذلك، وتصفية الأعمال من شوائب الرياء وغيره حتى يصلوا آمنين إلى جنة الخلد، وثواب الرب الجليل.

#### ووسباق ومسارعة ومنافسة وو

يقول ربنا الباري جل جلاله: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبَّكُمْ وَجَنَّة عِرْضُهُا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلُه ﴾ [الحديد: ٢١]، ويقول عز من قائل: ﴿ وَسَارِغُوا إِلَى مَغْفِرَة مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّة عَرْضُهُ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وعن النعيم الذي أعده جل ثناؤه في الجنة يقول: ﴿ وَفِي لَاكِ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسِ وَلَ المُطففين: ٢٦]، يعني يجدُّ الناس فيه، وإليه فليستبقوا في طلبه، ولتحرص عليه نفوسهم.

وأشار سبحانه إلى القوز العظيم في جنة النعيم بقوله: ﴿ لِمُثْلِهَذَا قُلْيَعُمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ [الصافات: ٦١]، هذا الرب الخالق



اعلماد/ حمال عبالرحم

والسنالام على من لا فدى تعدّه، والصنالاة

فإن الله سبحانه وتعالى الذي دعانا إلى توحيده والتسليم له؛ حعل جزاء ذلك الجنة، فقال عز من قائل: ﴿ قُلُ إِنْمَا أَنَا بَشِيرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيْ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ يُوحِي إِلَيْ أَنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَمِنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ فَمِنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَالاً صَبَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ عَمَالاً صَبَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ عَمَالاً صَبَالِحًا وَلاَ يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ التَّهُ أَحَدًا لِهُ [التهف: ١١١].

للأشياء المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، والجميع ملكه وتحت قهره وقدرته ومشيئته، وهو مالك يوم الجزاء، يُحل الصالحين من عباده دار المقامة من فضله لا يمسهم فيها نصب ولا يمسهم فيها لغوب، أي لا عناء ولا إعياء على الأبدان أو الأرواح.

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله عند: «أتاني جبريل وفي يده مرأة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل ؟ قال: هذه الجمعة، يعرضها عليك ربك لتكون لك عبيدًا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول، وتكون اليهود والنصباري من بعدك، قال: ما لنا فيها ؟ قال: فيها خير لكم، فيها ساعة مَنْ دعا ربه فيها بخير هو له قُسِنْم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقستم إلا ادُّخِر له ما هو اعظم منه، أو تعود فيها من شرهو عليه مكتوب إلا أعاده، أو ليس عليه مكتوب إلا أعاده من أعظم منه، قلت: ما هذه النكة السوداء فيها ؟ قال: هذه الساعة ؛ تقوم يوم الجمعة، وهو سيد الأيام عندنا، ونحن ندعوه في الأخسرة يوم المزيد، قسال: قلت: لمِمَ تدعونه يوم المزيد ؟ قال: إن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديًا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صندُقتكم وعدي، واتممت عليكم تعمتي، هذا محل كرامتي فسلوني، فيسألونه الرضا، فيقول الله عسر وجل: رضسائي أَخَلْكُمْ دَارِي، وأشالكم كرامتي، فسلوني، فيسالونه حتى تنتهي

رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد الرب على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون، أحسبه قال: ويرجع أهل الغرف إلى غرقهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم، أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة خضراء منها غرفها، وأبوابها مطردة (كثيرة) فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا إلى كل شيء أحوج منهم إلى يوم الجسعة ليردادوا فيه كرامة، وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى، ولذلك دُعي بيوم المزيد». [رواه ابن أبي الدنيا، والطبراني في الأوسط بإسنادين احدهما جيد قوي وابو يعلى مختصرًا، ورواته رواة الصحيح، والبرار واللفظ له، انظر صحيح الترغيب والترهيب، وقال الشيخ الألباني: حسن لغيره.].

#### 

هذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما لم يشهد بدرًا مع النبي على، فقال حزينًا: أول مشهد شهده رسول الله على غيبت عنه، لإن أراني الله مشهدًا فيما بعد مع رسول الله على ليرين الله ما أصنع، فشهد يوم أحد، فاستقبل المشركين وهو يقول: واها لريح الجنة فاستقبل المشركين وهو يقول: واها لريح الجنة فتل فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية، حتى إن أصحابه لم يعرفوه إلا ببنانه الذي عرفته به أخته، وكانوا يعرفوه ألا ببنانه الذي عرفته به أخته، وكانوا يرون أن قول الله تعالى: ﴿مِنْ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ مِنْ الْمُوْمِنِينَ رِجَالٌ مَنْ شَعْنَى مَنْ الله عَاشَدُوا الله عَاشَدُوا الله عَاشِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى الإحراب: ٢٣]،

نزلت فيه وفي أصحابه. [مسلم بتصرف].

ومثله عمرو بن الجموح الذي كان أعرج شديد العرج أراد أن يغزو في أحد فمنعه بنوه، فاشتكى لرسول الله على وقال: إني لأرجو أن

استشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة، فأذن له النبي عنه فقاتل فقتل يوم أحد شهيدًا، رضي الله عنه. [سنن البيهقي، بتصرف].

وأيضًا عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، لما سمع رسول الله عنه يوم بدر يقول: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان معه تمرات يريد أن يأكلها، فألقاها وقال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ؛ إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل». [مسلم بتصرف].

#### ٢-بالتوبة النصوح،

في صحيح مسلم أن ماعزًا الأسلمي لما زنى وكان محصنًا جاء إلى النبي في تائبًا يطلب التطهير من الذنب، فقال: يا رسول الله ؛ إني قد ظلمتُ نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني، فأمر به النبي في فرجم. جاء في رواية ابن حبان أن النبي في لما رجم ماعز بن مالك قال: «لقد رأيته يتخ لما رجم ماعز بن مالك قال: «لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة». قال الأرناءوط؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.

ومثله المرأة الغامدية التي زنت ورجمها رسول الله في فسبها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال رسول الله في شهلاً يا خالد، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلتي عليها ثم دفنت». [مسلم بتصرف].

وصاحب المكس هو صاحب الجباية، وغلب استعماله فيما ياحده أعوان الظلمة عند البيع والشراء.

#### ٣-بجميع خصال الخير،

جاء أناس يسألون رسول الله عن عمل يقربهم من الجنة ويباعدهم من النار فذكر هذه الأعمال على اختلاف السائلين، من هذه الأعمال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصل الرحم. [مسلم].

وعتق النسمة (أي بمفرده)، وكف الرقبة (أي يعين في عتقها)، والفيء (الصلة) على ذي الرحم الظالمة، كف اللسان إلا من خير، ويصوم رمضان ويحج البيت. [الترمذي: صحيح]. (عدم الغضب). [مسند أحمد – صحيح لغيره]. (إفشاء السلام، إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام. [ابن ماجه: صحيح]. (الكاظمين الغيظ والناس، الاستغفار من الذنوب).

#### ووامرأة عظيمة سارعت إلى الجنة وو

عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي الله الذن لي في بدرًا قالت: قلت له: يا رسول الله الذن لي في الغزو معك أمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة، قال: «قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة، فكانت تسمّى الشهيدة، وكانت قد قرأت القرآن (حفظته)، فاستأذنت النبي الله الم تتخذ في دارها مؤذنًا فأذن لها، وكانت قد دبرت غلامًا لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت وذهبا، فأصبح عمر فقام في الناس، فقال: من كان عنده من هذين علم أو مَنْ رأهما فليجيء بهما، فجيء بهما، فأمر بهما فصئيا، فكانا أول مصلوبَيْن بالمدينة».

[سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني].
فهل يجتهد رب كل أسرة وربة كل بيت أن
يأخذوا بأيدي أبنائهم للوقدوف على طريق
السباق إلى الجنة بالمسارعة في قعل الخيرات؟.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على السنة الوعاظ والقصاص ووجدت في كتب السنة وفي كتب الترغيب والترهيب، وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة:

وو أولاً: المن وو

رُوي عن حُمنيد بن أبي سنويَّة قال: سمعت ابن هشسام يسسأل عَطَاءَ بن أبي رَبَاح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدثني أبو هريرة أن النبي على قال: وْكُلُ به سيعون مَلَكًا، فَمَن قال اللهم إنى أسالُك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا أتنا في الدنيا حسينة وفي الأخسرة حسننة وقنا عداب النار، قالوا: آمين. فلما بلغ الركن الأسود قال: يا أبا محمد، ما بلغك في هذا الركن الأسود ؟ فقال عطاء: حدثني أبو فَاوَضْنَهُ فَإِنْمَا يُفَاوِضُ يَدُ الرحمن». قال له ابن هشام: يا أبا محمد فالطواف ؟ قال عطاء: حدثني أبو هريرة أنه سمع النبي الله يقول: «من طاف بالبيت سبعًا ولا يتكلمُ إلا بسبحانَ الله والحمدُ لله، ولا إله إلا الله والله أكبرُ ولا حولَ ولا قوة إلا بالله، مُحَيت عنه عشرٌ سيئات، وكُتبت له عشرٌ حسنات، ورُفع له بها عشرُ درجات، ومن طاف فتكلم وهو في تلك الحال، خاص في الرحمة برجليه، كخائض الماء برجليه».



#### وو ثانياً: التخريج وو

حديث هذه القصدة أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح٢٩٥٧) قال: حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا حُميد بن أبي سنوية، قال: سمعت ابن هشام يسأل عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، قال عطاء... القصة.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٨٣/٩) (ح١٨٣/٩) قال: حدثنا موسى بن سهل، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا حتميد بن أبي ستويد، قال: سمعت رجالاً يسال عطاء بن أبي رباح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، قال عطاء... القصة.

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٧٤/٢) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٢٧٤/٦٩) قال: «حدثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا ابن عياش به».

#### وو ثاناً: التحقيق وو

١- بالمقارنة بين رواية ابن ماجه ورواية الطبراني نجد أن:

ا− في رواية ابن ماجه: «حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا حُميد بن أبى سوية».

ب- في رواية الطبراني: «حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا حميد بن أبي سويد».

فيُخيل للقارئ أن هناك اختلافًا في السند في من روى عنه إسماعيل بن عياش حيث يظن أن حن روى عنه إسماعيل بن عياش حيث يظن أن حن أبي سويد اثنان، ولكنهما بالتحقيق اسمان لراو واحد اثنان، ولكنهما بالتحقيق اسمان لراو واحد الكمال (٥/٢٤٦/١): «حميد بن أبي ستويد، ويقال: ابن ستويّة، المكي، روى عن عطاء بن أبي رباح، وروى عنه: إسماعيل بن عياش».

٧- وحديث هذه القصة الواهية من حيث وصوله إلينا «غريب»، وتتبين هذه الغرابة من قبول الإمام الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٨٣/٩): «لم يَرُو هذا الحسديث عن عطاء إلا حصيد بن أبي سويد، تقرد به إسماعيل بن عياش». اه..

وهذا القول بالتفرد يحسبه البعض هيئا ولكنه عند علماء هذا الفن عظيم، حيث لا ينقاد إلا لإمام جهبذ من جهابذة هذا الفن الدقيق

الواسع مثل الإمام الطبراني، فقد تعقب كثيرًا في إخراج كتابه «المعجم الأوسط» حيث ظهر فيه سعة روايته وكثرة اطلاعه على طرق الحديث وتمييز الطرق التي اشترك فيها عدد من الرواة عن هذا الراوي عن الطرق التي انفرد بها بعض الرواة عن بعض، لذلك كان يقول الإمام الطبراني عن كتابه «المعجم الأوسط»: «هذا الكتاب روحي».

٣- ومن قول الإسام الطبراني: «لم يَرُو هذا الحديث عن عطاء إلا حُميد بن أبي سُويد تفرد به إسماعيل بن عياش». يستفاد منه أيضًا أن هذه القصة لا يوجد لها متابعات ولا شواهد.

٤- وعلة هذه القصة الواهية هو إسماعيل بن عياش الذي تفرد بحديثها عن حميد بن أبي سئويد.

أ- قال الإمام ابن عدي في كتابه «الكامل في ضعفاء الرجال» (١٩٧/١٢ ، ١٩٧/١): «حدثنا عبد الوهاب بن أبي عصمة، حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إسماعيل بن عيّاش ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح». أه.

قلت: يتبين مما أضرجه الإمام ابن عدي بسنده عن أحمد بن حنيل أن رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ليست صحيحة وهذه القصة منها لأن حُميد بن أبي سويد مكي كما بينا أنفًا من قول الإمام المزي، وبهذا تصبح القصة غير صحيحة.

وقال الإمام العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (١٠٢/٨٨/١): «إسماعيل بن عيَّاش الحمصي أبو عبتبة إذا حدَّث عن غير أهل الشام اضطرب وأخطا».

٣- وضعفه الإمام النسائي في كتابه «الضعفاء والمتروكين» ترجمة (٣٤) حيث قال: «إسماعيل بن عيّاش: ضعيف».

٧- وقال الإمام ابن حبّان في كاتابه «المجروحين» (١٢٤/١): «إستماعيل بن عيّاش أبو عتبة الحمصي من أهل الشام لمّا كَبِرَ تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق المتن بالمتن وهو لا يعلم ومن كان هذا نعته، حتى صار

الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن الإحتجاج به فيما لم يخلط فيه». اهـ.

٨-نقل الإمـام الذهبي في «الميـران» (١//٩٢٢٠) عن الإمام البخاري أنه قال: «إذا حدّث إسماعيل بن عيّاش عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر». اهـ.

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له معناه، وهو مصطلح «فيه نظر»، يتبين ذلك من قول الإمام السيوطي، فقد قال في «التدريب» (٢/٩/١): «البخاري يطلق: فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه»، اه.

وعلة أخرى: حميد بن أبي سويد:

١-قـال الإمام الذهبي في «الميان» (٢٣٣١/٦١٣/١): «حميد بن أبي ستويد ويقال حميد بن أبي حميد، عن عطاء، وعنه إسماعيل بن عياش أحاديث منكرة». اه.

٢-وقسال ابن عسدي في «الكامل» (٢٧٤/٢) (٤٣٨/٦٩): «حميد بن أبي سويد مكي مولى بني علقمة وقيل حميد بن أبي حميد، حدث عنه إسماعيل بن عياش منكر الحديث»، اهـ.

٣- أقر الحافظ أبن حجر في «التهذيب» (٣٨/٣) قول أبن عدي فقال الحافظ: «وترجمه أبن عدي فقال: حميد بن أبي سويد مولى بني علقمة وقيل حميد بن أبي حميد حدث عنه إسماعيل بن عياش منكر الحديث». أه.

قلت: وأوردت مسا أقسره المسافظ لوقسوع تصحيف في بعض طبعات «الكامل» لابن عدي مثل طبعة دار الفكر، الطبعة الثالثة.

4-بعد أن بين الإمام الحافظ ابن عدي أن خميد بن أبي سويد «منكر الحديث» ساق له أحاديث مناكير من بينها حديث هذه القصة ثم قال: وهذه الأحاديث التي يرويها عن عطاء غير محفوظات.

٥-وأقر هذا الإمام الذهبي في «الميزان» (١/٦١٣/١): حيث قال: «وساق له ابن عدي مناكس».

٣-وترجمه الحافظ ابن حجر في «التقريب» (٢٠٢/١) فقال: «حميد بن أبي سويد المكي، مجهول».

وهذا المصطلح عند الحافظ ابن حجر بين

معناه في «مقدمة التقريب» (١/٥) عند كلامه على «مراتب الجرح والتعديل» فقال: «التاسعة: من لم يرو عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول». اه.

قلت: وقد تبين مما أوردناه آنفًا أن حميد بن أبي سويد المكي لم يرو عنه غير راو واحد هو إسماعيل بن عياش.

ووراها الاستنتاج وو

نستنتج من هذا التحقيق:

١-أن الصديث الذي جاءت به هذه القصة غريب حيث لم يرو هذا الصديث عن عطاء إلا حميد بن أبي سويد تفرد به إسماعيل بن عياش.

Y-إسماعيل بن عياش همصي من أهل الشام متروك الصديث في روايته عن غير أهل بلده كما بين ذلك أئمة الجرح والتعديل، وهذا الحديث الذي جاءت به القصة منها؛ حيث تفرد بروايته إسماعيل بن عياش الحمصي عن حميد بن سويد المكي كما بين ذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام ابن حبان وغيرهم.

٣-حميد بن أبي سويد: مجهول العين حيث لم يرو عنه إلا راو واحد ولم يوثق بل جرحه ابن عدي فقال: منكر الحديث.

٤-بهذا تصبح القصة واهية لا تصح بل منكرة.

قلت: ولقد أورد هذه القصنة الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف سنن ابن ماجه» (ح٢٠٠)، وفي «ضعيف الترغيب والترهيب» (ح٢١٠)، وقال: «إسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين، وهذا منها، فإن حميد بن أبي سوية مكي مع أنه هو نفسه ضعيف أيضنًا، وقد تفرد به إسماعيل كما قال الطبرائي في «الأوسط». أهـ.

قلت: ولقد فصلنا ما أجمله الألباني - رحمه الله - بقواعد أهل الحديث وأقوال أئمة الجرح والتعديل، وبعلم الحديث التطبيقي حتى تبين ما أوردناه في الاستنتاج من النكارة وجهالة العين والترك والغرابة وعدم الصحة.

وأصبحت قصة «مسائل عطاء بن أبي رباح وهو يطوف بالبيت» واهية منكرة.

هذا ما وفقني الله تعالى إليه وهو وحده من وراء القصد.

المراد بهذا الحلف حلف الفضول، وكان في دار عبدالله بن جدعان كما رواه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن عبدالله عن محمد وعبدالرحمن ابني أبي بكر قالا قال رسول الله #: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفًا، لو دعيت به في الإسلام لأجبت، تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها، وألا يعد ظالم مظلوما، قالوا: وكان حلف الفضول قبل المبعث بعشرين سنة في شهر ذي القعدة، وكان بعد حرب الفجار باربعة أشهر، وذلك لأن الفجار كان في شعبان من هذه السنة، وكان حلف الفضول أكرم حلف سمع به وأشرفه في العرب، وكان أول من تكلم به ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب، وكان سببه أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف؛ عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما وعدي بن كعب، فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل وزبروه أي انتهروه فلما رأى الزبيدي الشر أوفى على أبي قبيس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فنادى بأعلى صوته... فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال ما لهذا متروك، فاجتمعت هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان فصنع لهم طعاما وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام فتعاقدوا وتعاهدوا بالله ليكوئن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم، حتى يؤدي إليه حقه.. فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، ثم مشوا إلى فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر، ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي قدفعوها إليه. [البداية والنهاية ١٩٧٢].

## و ترویجه علیه الصاره والسارم به به و نه رضی الله عنها سنه ۷ ه

قال ابن اسحاق: حدثني أبان بن صالح وعبد الله بن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله على تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك وهو حرام وكان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب.

قال ابن هشنام: كانت جعلت أمرها الى أختها أم الفضل، فجعلت أم الفضل أمرها الى زوجها العباس فزوجها رسول الله عنه أربعمائة درهم.

قــتلوا ابن عــفـان الخليــفــة مُــدُــرمــا

فـــدعــا فلم أر مـــثله مــدولا

أي في شبهر حرام. وقد كأن في شبهر ذي القعدة. (البداية والنهاية ٢٣٣/٤).

السائداد عمر رهي الله عنه لواجهد مالك الروم في مصر

ولما كان ذو القعدة من سنة ست عشرة وضع عمر رضي الله عنه مسالح (اسلحة) مصر على السواحل كلها، وكان داعية ذلك أن هرقل أغزى مصر والشام في البحر ونهد لأهل حمص بنفسه وذلك لثلاث سنين وستة أشهر من إمارة عمر (تاريخ الطبري ٢ / ٥١٦).

## خارفة الغاية الطائع وخلع الطبع سنة ٢٦٣هـ

ذكر ابن الأثير أنه لما كان الثالث عشر من ذي القعدة، وقال ابن الجوزي كان ذلك يوم الثلاثاء التاسع عشر من في القعدة من هذه السنة، خُلع المطيع لله، وذلك الفالج أصابه فثقل لسانه، فسأله سبكتكين أن يخلع نفسه ويولي من بعده ولده الطائع، فأجاب إلى ذلك فعقدت البيعة للطائع بدار الخلافة على يدي الحاجب سبكتكين وخلع أبوه المطيع بعد تسع وعشرين سنة كانت له في الخلافة ولكن تعوض بولاية ولده واسمه الطائع أبو بكر عبد الكريم بن المطيع أبي القاسم، ولم يل الخلافة من اسمه عبد الكريم سواه، ولا من أبوه حي سواه، ولا من كنيته أبو بكر سواه وسنوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولم يل الخلافة من بني العباس أسن منه كان عمره لما تولى شمانيا وأربعين سنة وكانت أمه أم ولد، اسمها غيث تعيش يوم ولي، ولما بويع ركب وعليه البردة وبين يديه سبكتكين والجيش ثم خلع من الغد على سبكتكين خلع الملوك ولقبه ناصر الدولة وعقد له الإمارة ولما كان يوم الأضحى ركب الطائع، وعليه السواد فخطب الناس بعد الصلاة خطبة خفيفية حسنة، وحكى ابن الجوزي في منتظمه أن المطيع لله كان يسمى بعد خلعه بالشيخ الفاضل. البداية والنهاية ١٨/١/٢٧

# وفاة ولي العهد ابن الخليفة الناصر لدين الله سنة ١١٢هـ

في هذه السنة كانت وفاة ولي العهد أبي الحسن علي بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله، ولما توفي حرن الخليفة عليه حرنا عظيما، وكذلك الخاصة والعامة لكثرة صدقاته وإحسانه إلى الناس، حتى قيل إنه لم يبق بيت ببغداد إلا حزنوا عليه، وكان يوم جنازته يومًا مشهودًا، وناح أهل البلد عليه ليلا ونهارا ودفن عند جدته، توفي يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة وصلي عليه بعد صلاة العصر.

## خروج شیخ الإسلام ابن تیمید مین مصر این الشام مع الجیش السماد می الاسام ۱۲۸۸

ثم إنه توجه إلى الشام صحبة الجيش المصري قاصدا الغزاة فلما وصل معهم إلى عسقلان توجه إلى بيت المقدس وتوجه منه إلى دمشق، وجعل طريقه على عجلون وبعض بلاد السواد وزرع، ووصل إلى دمشق في أول يوم من شهر ذي القعدة سنة اثنتي عشرة وسبعمائة، ومعه أخواه وجماعة من أصحابه وخرج خلق كثير لتلقيه وسروا سرورا عظيما بمقدمه وسلامته وعافيته , وكان مجموع غيبته عن دمشق سبع سنين وسبع جمع وقد توفي في أثناء غيبة الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار أصحابه الشيخ عن دمشق غير واحد من كبار أصحابه

## avenaulalla aylälag

في ليلة الاثنين ثالث شهر ذي القعدة توفي الشيخ الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين ابو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي بتربة أم الصالح وصلي عليه يوم الاثنين صلاة الظهر في جامع دمشق ودفن بباب الصغير وقد ختم به شيوخ الحديث وحفاظه رحمه الله. وفي يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة حُضِّرت تربة أم الصالح رحم الله وإقفها عوضا عن الشيخ شمس الدين الذهبي وحضر جماعة من أعيان الفقهاء وبعض القضاة وكان درسا مشهودًا ولله الحمد والمنة.. وفي يوم الأربعاء تاسع عشره أمر نائب السلطنة بجماعة انتهبوا شيئا من الباعة فقطعوا أحد عشر منهم وسمر عشرا وسمروا تعزيرا وتأديبا انتهى والله أعلم.

[البداية والنهاية ١٤ /٢٢٥].

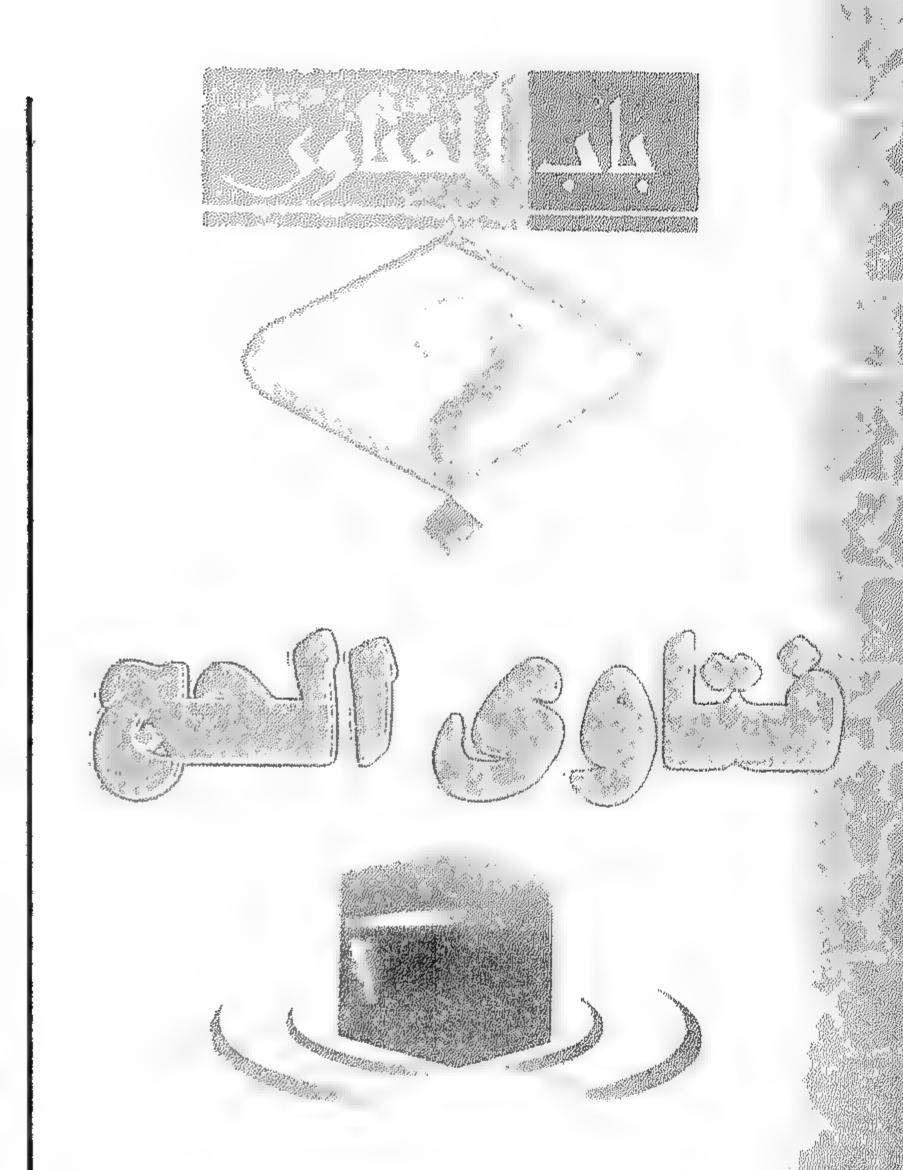

### حكم أخسان وكسالات عسايات في الحج

سؤال: من وكل شخصنًا ليحج عن أمه ثم على بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة، أفتونا غفر الله لكم.

الجسواب: الذي ينبسغي للإنسسان أن يكون إحازمًا في تصرفه، وألا يكل الأمر إلا إلى شخص إيطمئن إليه في دينه، بأن يكون أمينًا عنالمًا بما المحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه السخي أن تعطى شخصنًا ليحج عن أبيك **﴿ المتوفى، أو أمك فعليك أن تختار من الناس من** يُ تثق به في علمه وفي دينه؛ وذلك لأن كشيرًا من إلناس عندهم جهل عظيم في أحكام الحج، فالا \* يؤدون الحج على ما ينبغي وإن كاثوا هم في إنفسهم أمناء، لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب إعليهم، وهم يخطئون.كثيرًا، ومثل هؤلاء لا ينبغي ان يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم، ومن الناس من يكون عنده علم لكن ليس لديه أمانة المنتجده لا يهتم بما يقوله أو يفعله في مناسك إلحج لضعف أمانته ودينه، ومثل هذا أيضًا لا السخى أن يعطى أو أن يوكل إليه أداء الحج، يفعلى من أراد أن ينيب شنخصنًا في الحج عنه أن إيضتار أفضل من يجده علمًا وأمانة، حتى يؤدي قيا طلب منه على الوجه الأكمل.

وهذا الرجل الذي ذكس السائل أنه أعطاه وسمع فيما بعد أنه أخذ حجات

أخرى لغيشره ينظر؛ فلعل هذا الرجل أخذ هذه الحجات من غيره وأقام أناسًا يؤدونها، وقام هو بأداء الحج عن الذي استنابه، ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ أي: هل يجوز للإنسان أن يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج أو في العمرة، ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك، بل يكلها إلى ناس آخرين؟

فنقول في الجواب: إن ذلك لا يجوز ولا يحل، وهو من أكل المال بالباطل، فإن بعض الناس يتاجر في هذا الأمر، تجده يأخذ عدة حجج، وعدة عمرات على أنه هو الذي سيقوم بها، ولكنه يكلها إلى فلان وفلان من الناس بأقل مما أخذ هو، فيكسب أموالأ بالباطل، ويعطي أشخاصًا قد لا يرضونهم من أعطوه هذه الحجج أو العمرات، فعلى المرء أن يتقي الله عز وجل في إخوانه، وفي نفسه ؛ لأنه إذا أخذ مثل هذا المال فقد أخذه بغير حق، ولأنه إذا أثنن من قبل إخوانه على أنه هو الذي يؤدي الحج، أو العمرة فإنه لا يجوز له أن يكل ذلك إلى غيره، لأن هذا التغيير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجج أو هذه العمرات. [الشيخ ابن عثيمين].

## الرحية من عملني مسلمديين

سؤال: من عليه دين هل يلزمه الحج؟

الجواب: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، قال الله تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَظَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعًا للحج، وعلى هذا فيوفي الدين، ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج.

وأما إذا كان الدين أقل مما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه يقضي دينه، ثم يحج حينئذ، سواء كان فرضنا أم تطوعا، لكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بها، وغير الفريضة هو بالخيار إن شاء تطوع، وإن شاء ألا يتطوع فلا إثم عليه. [الشيخ ابن عثيمين].

#### حكم المال المتسبسة ي من الحج

سؤال: إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه؟

الجواب: إذا أحد دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها إلى من أعطاه هذه الدراهم إلا إذا كان الذي أعطاه قال له: «حج منها» ولم يقل: «حج بها» فإذا قال: «حج منها» فان يرد ما بقي، اللهم إلا أن يكون الذي

أعطاه رجلاً لا يدري عن أمور الحج، ويظن الحج يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناء على غرته وعدم معرفته فحينئذ يجب عليه أن يبين له، وأن يقول: إني حجب بكذا وكذا، وإن الذي أعطيتني أكثر مما أستحق، وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج، [الشيخ ابن عثيمين].

## النج اوزالي قسات بدون إحسرام

سؤال: ما الحكم فيمن تجاوز الميقات بدون إحرام وهو يريد العمرة أو الحج؟

الجواب: الواجب على من اراد الحج أو العمرة ومرّ بالميقات الا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه ؛ لأن النبي على قال: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة...». أخرجه البخاري. وكلمة: «يهل» خبر بمعنى الأمر، وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه، ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه، فإذا أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة.

## حكم حج المرأة بدون مسحسرم

سوال: إذا حبت المراة بدون محرم فهل حجها صحيح؟ وهل الصبي المدر يعتبر محرمًا؟ وما الذي يشترط في المحرم؟

الجواب: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون مَحْرم مُحَرَّمُ، ومعصية لرسول الله على الله عليه الصلاة والسلام قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم». أخرجه البخاري.

والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك فلا يمكن أن يكون ناظرًا أو وليًا لغيره.

والذي يشترط في المصرم أن يكون مسلمًا، ذكرًا، بالغًا، عاقلاً، فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم.

وهاهنا أمر ناسف له كشيرا وهو: تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك، تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون: إن محرمها يشبيعها إلى المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهي في الطائرة آمنة.

وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شبيعها ليس يدخلها في الطائرة، وإنما يدخلها في صالة الانتظار.

وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة.

وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تقصده لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر، فتضيع هذه المرأة.

وربما تهبط في المطار الذي قصدته، ولكن لا يأتي محرمها الذي يستقبلها لسبب من الأسباب لمرض، أو نوم، أو حادث في سيارته منعه من الوصول، أو غير ذلك.

وإذا انتسهت هذه الموانع كلها ووصلت الطائرة في وقت وصولها، ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة، قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتئة والمحظور كما هو معلوم.

فَالواجب على المرأة أن تتسقى الله عسر وجل، وألا تسافر إلا مع ذي محرم، والواجب أيضًا على أولياء النساء من الرجال الذين جعلهم الله قوامين عليهن أن يتقوا الله عر وجل، وألا يفرطوا في محارمهم، وألا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسئول عن أهله، لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَالحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَمُ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦). [الشيخ ابن عثيمين]. منا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦). [الشيخ ابن عثيمين].

#### حكم أخذ المرأة حبوب منع اليورة أثناء الحج

سؤال: هل من المباح للمرأة أن تأخذ حبوبًا ﴿
تُوجِل بها الدورة الشهرية حتى تؤدي قريضة ﴿
الحج، وهل لها مخرج آخر؟

الجواب: لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحمل لتمنع الدورة الشبهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس، وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس، ولا تتعطل عن أعسمال الحج وإن وجدت غير الحبوب شيئًا يمنع من الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا أو مضرة.



فإن للطعام والشراب آدابًا يحسن بالمسلم أن يتعلمها لأن بعضها واجب يلزم العصمل به، والبعض الآخسر مستحب يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، نسئل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يسارعون في الخيرات، اللهم آمين.

وفيما يلي بيان ببعض تلك الأداب:

١-- التسسمية في أول الطعام
(والشراب)، والحمد في آخره؛ لقوله على الله، وكُل بيمينك، وكُل مما يليك».
متفق عليه.

ولقوله على الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه». رواه مسلم.

ولقوله عند دخوله الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء، زواه مسلم.

وكان النبي الله عمائدته قال: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه». والحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه».

ولقوله يَكِيدُ : «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ؛ غُفر له ما تقدم من ذنبه و رواه أبو داود والترمذي وصححه



الإلباني، رحمهم الله.

٣- ويكره ذم الطعام ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما عاب رسول الله على طعامًا قط، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه». متفق عليه.

"- ويحرم الأكل أو الشرب بالشعال ؛ لقوله التي «لا يأكلن أحدكم بشعاله، ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشعاله ويشرب بها». رواه مسلم.

وعن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله عنه الله عند رسول الله عند بشهاله فقال: «كُل بيمينك». قال: لا أستطيع، قال: «لا استطعت». ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم.

روى أن يده شكت في الحال بدعوة النبي الله في فأصبح بالفعل عاجزًا عن الأكل بها.

3- ويستحب الاجتماع على الطعام ؛ لقوله والله المعتمعوا على طعامكم، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه أبو داود وصححه الالبائي، رحمهما الله.

ويستحب الأكل من جانب القصعة، ويكره الأكل من وسطها ؛ لقوله الله وكل مما يليك». متفق عليه.

ولقوله بين البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه، ولا تأكلوا من وسطه», رواه أبو

داود والترمذي وصححه الألباني، رحمهم الله. الله الله الكل مستكثّبا؛ لقبوله الأكل مستكثّبا؛ لقبوله الله اكل مستكثّا». رواه البخاري،

٧- ويستحب الأكل بثلاث أصابع ولعقها ولعق القصعة، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله عنه يأكل بثلاث أصابع، فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم.

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عنه أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة». رواه مسلم.

^- ومن السنة أخد اللقعة التي سقطت وأكلها؛ لقوله بين «إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه،

فإنه لا يدري في أي طعامه البركة». رواه مسلم.

القوله المعام الاثنين كافي الشلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه، وفي رواية الشلاثة كافي الأربعة، متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية».

التنفس خارجه التنفس في الإناء، ويستحب الله التنفس خارجه ثلاثًا، فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي الناء. متفق عنه أن النبي المناء. متفق عله.

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عنه . كان يتنفس في الشراب ثلاثًا. متفق عليه،

والمعنى أنه كان يتنفس خارج الإناء ثلاثًا.

۱۱- ويكرم الشرب من قم القربة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عنه أن يُشرب من في السقاء أو القربة.

متفقّ عليه.

۱۲- ويكره النفخ في الإناء. فعن ابن عباس رضي الله عنه ما أن النبي على أن يتنفس في الإناء أو يتفخ فيه، رواه الترمذي وصحمه الألباني، رحمهما الله.

١٣- ويستحب الشرب والأكل قباعدًا، فعن أنس رضي الله عنه أن النبي على نهى أن يشرب الرجل قائمًا، قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال ذلك أشر وأخبث. رواه مسلم.

وفي رواية لمسلم أن النبي عن الشرب قائمًا.

ويجور الشرب من ماء زمزم قائمًا، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي الله من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه.

\$1- ويستحب أن يكون ساقي القوم آخرهم شربًا؛ لقوله على «ساقي القوم آخرهم». يعني شربًا؛ لقوله على وصححه الألباني، رحمهما الله.

ما- ويجرم الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة ؛ لقوله الله الذي يشرب في آنية الفضة

إنما يجرجر في بطنه نار جهنم». متفق عليه. وفي رواية لمسلم: «إن الذي يأكل أو يشرب في أنية الفضة والذهب».

11- ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله عنهما قال: نهى رسول الله عنه من الطير. ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه مسلم.

المسكرات ؛ لقوله المسكرات ؛ لقوله المسكرات ؛ لقوله المسكر «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام».

رواه مسلم.

ولقوله ﷺ: «كل شراب أسكر فهو حرام».

۱۸- ويكره نقع التمر والزبيب جميعًا ؛ لأن السكر يسرع إلى الخليط قبل أن يتغير طعمه فيحسبه الشارب غير مسكر بينما يكون في الحقيقة مسكرًا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن ينبذ التمر والزبيب جفيعًا. رواه مسلم.

• ٢- ومن السنة تغطية الإثاء ؛ لقبوله الله عطوا الإثاء وأوكوا السقاء». رواه مسلم.

الأيمنون». قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي.
سنة. رواه مسلم.

٢٢- ويستحب التقلل من الطعام والشراب ؟ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ لقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَ اشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا ﴾ [الأعراف: ٢١]،

ولقوله على: «ما ملأ أدمي وعاءً شرًا من بطن، بحسب ابن أدم أكلات (يعني لقم) يُقمن صلبه،

فإن كان لا محالة فتلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألبائي، رحمهم الله تعالى - آمين.

۲۳- مواسم الطعام والشراب:للطعام والشراب مواسم منها:

التشريق ؛ لقوله التشريق التشريق التشريق الم التشريق اليام اكل وشرب وذكر لله». رواه مسلم.

وفي رواية لأحسد: «إنها أيام أكل وشسرب وذكر الله عز وجل».

رواه أحمد وغيره وصححه الألباني. ب- ولائم العسرس ؛ لقسوله الله الله الموالم ولو بشياة». رواه مسلم.

ويستحب إجابة الدعوة لقوله الله الله الذا دعا أحدكم أخاه فليجب». رواه مسلم.

كما يستحب دعوة الفقراء والأغنياء ؛ لقوله وشر الطعام طعام الوليفة يُمنعها من يأتيها ويُدعي إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصبى الله ورسوله».

رواه مسلم.

ج- ولائم العقيقة: ويستحب أن تقسم ذبيحة العقيقة كما تقسم الأضحية: يأكل منها أهل البيت ويتصدقون ويهدون.

44- شهر رمضان هو شهر الصيام وليس شهرًا للطعام، وما يقعله الناس الآن من إعداد ميزانية خاصة لما لذ وطاب من الأطعمة وأنواع الحلوى في هذا الشهر مخالف للسنة وللمقصود من الصيام.

نسبأل الله عن وجل أن يرزقنا رزقًا حلالاً طيبًا، وأن يُبارك لنا فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### وو إشهار وو

تشهد مديرية التضامن الاجتماعية بالتقهلية بأنه قد تم قيد لاتحة النظام الأساسي لجمعية أنصار السنة المحمدية بالطوابرة مركز المنزلة برقم (١٥٥٦) بتاريخ ٢٠٠٧/٩٠٠ م، طبقًا للقانون (٨٤) لسنة ٢٠٠٢ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وللاتحة التنفيذية لذلك القانون.

الصديد لله، والصيلاة والسيلام على رسول الله، واله وصيحيه ومن والاه، ويعد:

فقد درج أهل الأهواء والبدع والافتراق على تسمية احتسباب السلف الصالح على أهل الأهواء والبدع والافتراق والتحذير من بدعهم وحماية عقيدة الأمة منها ظلمًا وعدوانًا وحجرًا، وكتمًا للحريات، وإرهاب المخالف، واستعداء عليه، وكان من أبرز هذه المزاعم: دعوى أن السلف الصالح أهل السنة ظلموا الفرق، وأنهم بإنكارهم للبدع والمحدثات يفرقون المسلمين، وقد بانكارهم للبدع والمحدثات يفرقون المسلمين، وقد النصوص القاطعة أن هذه الأمة -كسائر الأمم السابقة - ستفترق، وأنه ستبقى طائفة واحدة من ثلاث وسبعين على الحق، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُكَ ﴾

[هود: ۱۱۸، ۱۱۹]،

وقال على: «لتتعبن سنن من كان قبلكم».

### Janil Jalia 1.3/1146!

فإن لم يستطع فيقلبه وذلك أضعف الإيمان». [رواه مسلم رقم: ٤٩].

فإن البدع أعظم المنكرات بعد الشرك، وجهود السلف في هذا الصدد مشهورة، ومن ذلك:

- المحدثت الردة بعد موت رسول الله عنه - قيض الله تعالى لها أبا بكر - رضي الله عنه - فوقف وقفته الحازمة المشهورة التي كسر الله بها موجة الردة، وأعز الله بها الدين، وأيده على ذلك الصحابة - بإجماع - وناصروه.

- ولما ظهرت بعض بذور البدع في عهد عمر 

- رضي الله عنه - كالكلام في القدر، والاحتجاج 
على المعاصي، ومتشابه الآيات، فأقام عمر 
معوجها بدرته المشهورة، فأدّب صبيعًا لخوضه 
في الآيات المتشابهات، وأدب الأمة كلها عندما 
هدد النصراني القدري - بطريك الشام - حينما 
زعم أن الله لا يضل من يشاء، كما أدب عمر - 
رضي الله عنه - الأمة كلها كذلك بقطع شجرة 
الصديبية لقطع دابر البدع، ونهى الذين كانوا 
يرتادون مواطن محددة للتعبد عندها مما لم يرد 
به الشرع.

ونَهَرُ كعب الأحبار، وقال له: «لقد ضاهيت اليهودية» حيثما أشار كعب أن يصلي عمر إلى الصخرة في بيت المقدس.

-وأدب على - رضي الله عنه - الشسيعة الغلاة، وحرقهم في النار حينما علم أنهم يغلون فيه ويقدسونه، وأمر بجلد المفترية من الشيعة الذين فضلوه على أبي بكر وعمر.

ولما ظهرت الخوارج قيض الله لها سائر الصيحابة وعلى رأسهم عليّ رضي الله عنه وابن

عباس رضي الله عنهما، فأقاموا عليهم الحجة، وبينوا لهم المحجة حتى رجع منهم من كان يريد الحق، وأصر أهل الأهواء على بدعتهم، فقاتلهم الصحابة احتسابًا وامتثالاً لأمر رسول الله على وقمعًا لبدعهم، وحذروا منهم ومن مجالستهم.

ولما ظهرت القدرية في النصف الثاني من القرن الأول تصدى لها متأخروا الصحابة كعيد الله بن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، رضى الله عنهم، وكان من أشدهم على القدرية ابن عمر، الذي حدر منها وأنذر، وكشف عوارها، وحذر من معيد الجهني رأس القدرية وأصبحابه، ونهى عن مجالستهم ومخالطتهم والتلقي عنهم، وكذلك ابن عباس وكذلك لما أعلن غييلان الدمشيقي بدعة القول بالقدر تصدى لها التابعون وعلى رأسهم مجاهد، والخليفة الراشد عمر بن عبد العرير، وريحانة الشام الأوزاعي، لكنه أصر على بدعته حتى قتله هشام بن عبد الملك لبدعته، وقد زعم أهل الأهواء أن قتله كان سياسيًّا! وهذا ضرب من الحكم على القلوب والنوايا التي لا يعلمها إلا عبلام الغبيوب سبحانه واتهام للنيات، والعدول عن الأمر البين المشبهور الثبابت عن الثقات إلى الظنون والأوهام والمشتبهات.

ثم اعتزلت المعتزلة الأولى وعلى رأسهم واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، فتصدى لهم أثمة السنة أمثال الحسن البصري، وأيوب السختياني، وابن عون، وثابت البناني، وابن سيرين، وحماد بن زيد، ومالك بن أنس، وأبي حنيفة، وابن المبارك، وهكذا كلما كثرت حشود البدعة تصدت لها جحافل السنة.

ولما نبغت الرافضة قيض الله لها أمثال: الشعبي والشافعي وعبد الله بن إدريس الأودي وغيرهم.

ولما برز رأس الجهمية الجهم بن صفوان، تصدى له سائر ائمة السلف: كالرهري، ومالك، وأبي حنيفة، ثم عبد الله بن المبارك، وأمثالهم.

ولما نبغ بشر المريسي - رأس الجهمية في زمانه - تصدى له أمشال عشمان بن سعيد الدارمي، والشافعي، والكناني.

ولما أحتشدت حشيود الأهواء زمن المأمون وبعده من الجهمية والمعتزلة ومن سار على

نهجهم، وعلى رأسهم ابن أبي دؤاد، تصدى لهم إمام السنة وقامع البدعة الإمام أحمد بن حنبل، فكسرهم كسرة لم ينهضوا بعدها إلا متعثرين بحمد الله.

ولما تجمعت فلول الجهمية المعتزلة في آخر القرن الثالث، وصالت صولتها، قيض الله لها أبا الحسن الأشعري، وكان الخبير بعوارها، لأنه كان معتزليًا فهداه الله للسنة، فحشر المعتزلة في قمع السمسمة – كما قيل – وكسرهم، فانهزموا هزيمة منكرة.

ولما نبغت نابغة الكلام وريشة الجهمية والمعتزلة، وبدأ أهل الكلام يخوضون في صفات الله تعالى والإيمان والقدر، تصدى لهم أئمة السلف في القرنين الرابع والخامس الهجريين: كالبربهاري، وابن خزيمة، وابن بطة، والهروي واللالكائي، وابن منده، والملطي، والصابوني، والإخري، وابن عبد البر، والمثالهم.

وفي القرون السادس والسابع والثامن الهجرية عمت البلوى بالبدع والأهواء والافتراق، وهيمنة الفرق في سائر البلاد الإسلامية، واستحكمت الصوفية ببدعنها، وساد الكلام والفلسفة والباطنية والدجل، وتسلط الكفار على كثير من بلاد المسلمين في الشام وغيرها.

فقيض الله أمثال: الشاطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلاميذه (كابن القيم، والذهبي، وابن كشير، وابن رجب)، فتصدى شيخ الإسلام لجحافل البدع وعساكر الضلالة وجاهد في كل ميدان بلسانه وقلمه ويده، فقد تصدى لأهل الكلام، والقلاسقة، والباطنية، والصوفية، والرافضة، واليهود، والنصارى، والصابئة.

كما كان مجاهدًا بعلمه ولسائه وسيفه للكفار التشار والنصارى الصليبيين والبغاة، وكان يشجع المسلمين على الجهاد في كل ميدان، وله في ذلك إسهامات مشهورة مشهودة.

وكان ناصحًا لولاة المسلمين وأئمتهم يذكرهم ويعظهم، ويحثهم على الجهاد ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم عن المنكر بحكمة وقوة، كما كان ناصحًا لعامة المسلمين وعلمائهم، وكان آمرًا بالمعروف وناهيًا عن المثكر، هو وأتباعه يصدع بذلك، ولا يخاف في الله لومة لائم، حتى أبان

الله به السنة، ونصر به راية السلف، وكشف الله به أهل البدع وعقائدهم ومناهجهم، وحتى أقام الحجة، وأبان المحجة، ونصر الملة، ولا تزال أثاره ومؤلفاته مرجعًا لكل صاحب سنة، وقذى في عين كل صاحب بدعة، وفيها فرقان بين الحق وأهله، وبين الباطل وأهله، رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وفي العصور المتاخرة: استحكمت البدع والشركيات، وانتشرت الطرق الصوفية والمقابرية والعادات الجاهلية حتى في جزيرة العرب، فتصدى لها ناصر السنة وقامع البدعة: الشيخ الإسام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، فطهر الله بدعوته المباركة أرض جزيرة العرب خاصة الحجاز ونجد وما حولها من البدع والشركيات والمقابرية والصوفية الضالة، كما نفع الله بدعوته سائر أقطار المسلمين، حيث اعترت بها السنة وأنصارها، وانتصرت السلفية، واحتمت وأوت إلى ركن شديد، حيث قامت لها وعليها دولة نشرتها وحمتها بالسيف والقلم وهي الدولة السبعودية، أعرها الله بالإسلام ونصر بها السنة وأهلها.

ولا نزال - بحسم الله - نرى ثمار هذه الدعوة في كل مكان، رغم تكالب جحافل البدعة، وما أجلبوه عليها بخيلهم ورجلهم: بالسب، والهمز، واللمز، وإعلان العداوة، وصد الناس بشتى الوسائل، والله غالب على أمره.

ولما نبغت نابغة (سب السلف) في القرن الماضي (الرابع عشر الهجري) على لسان الكوثرية، معلنة انتقاص بعض أثمة السلف، ورافعة راية الكلام والتجهم، واتهام السلف وأتباعهم، ورميهم بالألقاب المشيئة والألفاظ المقدعة مثل: (الحشوية، والمشبهة، والحمقى، والجهلة، والأوباش والرعاع)، قيض الله لهم أمثال: المعلمي، والألباني، وبكر أبو زيد، وسائر مشايخنا، حفظهم الله.

ولما أخرجت البدع أعناقها في البلاد الطاهرة على يد أحد المنتسبين للعلوية وأتباعهم، تصدى لها طائفة من المشايخ وطلاب العلم وفقنا الله وإياهم، ولا يزال مشايخنا لهم جهود مشكورة في هذا المضمار، وفقهم الله وسدد خطاهم، والأن وقد بدأ (نباشية القبور)

يثيرون المستبهات ويشككون أبناء المسلمين بالمسلمات، وينهشون علماء السلف، وينبشون في كتبهم عن الزلات، ويطعنون في سلف الأمة ويبكون على أطلال الفرق والبدع، ويمجدون رؤوس الضللة والأهواء، ويرددون مطاعن الزنادقة في خيار الأمة، وإنا لمنتظرون – تحقيقا لوعد الله بحفظ دينه – مَنْ يتصدى لهذه النابتة الخبيئة كفانا الله شرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل.

ومما ينسغي التنبيه له، أن أهل الأهواء – قديمًا وحديثًا – يضيقون ذرعًا بإنكار البدع والتصدي للمبتدعة، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجعلون ذلك – حسب موازينهم التي تقوم على الأهواء من الظلم والشتم والسب، والحجر، وكتم الحريات، والاستعداء ضد الخصوم، والتضييق على المخالفين.

ويتهمون السلف الذين ينهون عن البدع والآثام ويحذرون منها ومن اهلها: بالتكفير والتبديع والتفسيق ونحو ذلك، وكل ذلك من التلبيس والبهتان، فإن هذه أحكام شرعية يطلقها المجتهدون من العلماء الثقات على من يستحقها شرعًا، حسب اجتهادهم، وقد يخطئ الواحد منهم، لكن ليس ذلك من منهجهم.

ولذلك فيان أهل الأهواء يتهمون السلف بالسب والشعم واللعن ونحو ذلك من هذا المنطلق، أعني أنهم يسمون إطلاق الأحكام الشرعية من الكفر والبدعة والفسق ونحوها على من يستحقها شرعًا: شتمًا ولعنًا وسبًا، وهذا هو منهج أعداء الرسل في كل زمان.

مع اليعلم أن السب المكفر والشرك والبدع والأهواء والفسوق مشرع ومطلوب شرعًا بالضوابط الشرعية، وقد جاء ذلك في كتاب الله وسنة رسوله على، فالنبي ك كما كان يأمر بالتوجيد، كان كذلك ينهى عن الشرك ويذم عبادة الأصنام والأوثان، وقد وصفه المشركون بأنه كين ينهى عن الشرك وهو سب ينهى عن الشيرك وهو سب ينهى عن الشيرك (يسب الهتهم) وهو سب يشروع ومن دعائم الدين الكبرى في كل زمان.

والحمد لله رب العالمين.

#### C. L. H. C. W. A. MARIA

قال ابن حجر رحمه الله في «الإصابة»: «الصحابي: هو كل من لقي النبي على مسؤمنًا به، ومسات على الإسلام». [الإصابة ١٠/١].

وصحابة رسول الله " كلهم عدول، وكلهم ذوو فضل وكرامة، لأن الصحبة شرف لم يكتبه الله تعالى إلا لمن اختارهم لصحبة نبيه ﴿ وَإِقَامَةُ دَيِنَهُ.

العدل من الناس في اللغة: المرضى قوله وحكمه. لسان العرب مادة عدل. وأما في الاصطلاح فالعدالة عبارة عن: استقامة السيرة والدين.

وقد أخرج البزار في مسنده من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله اختار لي أصحابي على العالمين، سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا، وجعلهم أصحابي ؛ وقال: في أصبحابي كلهم خيراً». [مسند البزار بسند صحيح، قال الهيثمي رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف: ١٦/١٠].

وروى أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد خيرها قلب محمد شي فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد على فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه».

[انظر شرح الدرة المضية للسفاريني: ٢٨٠/٢].

وهؤلاء الصحابة الكرام تربوا في مدرسة النبي الله وأخذوا عنه حتى حقق بهم عقيدة التوحيد الصافية، فأصبحوا بفضل القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة رواد العالم وسادته، وصار الاقتداء بهم أسهل طريق إلى الجنة.

روى الإمام أحسد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «من كان متأسيًا فليتأس بأصحاب رسول الله ﷺ فإنهم أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالاً ؛ قومُ اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الطريق المستقيم».

[شرح ألدرة المضية للسفاريني ٢٨٠/٢].

٧- مكانة الصحابة في القرآن الكريم:

وقد شهد لهم رب العرة سيحانه وتعالى بالفضل والكرامة، وضمن لهم الجنة في أكثر من تسعين آية،



at all gothers of the the plant of the Chairman 2 22 1 Wall Comment of a Chairman July I was from which I produced to Control and John Manhaman and Charles and Charles white the said of the said of

Some Some State of the State of

The sinds a similar of the Charlest of the State of the S 130 Ald Jackill Lideral Character Helicage Little Cale Cale CE Receipted a language for the stage of the stage of perfect of the line of the court of the first of the first of . Itali jakyi "Milo 6 galiji

descending the last of the first of the first send of The Committee of the co the contract of the second of the second 1921 i formation is you have the said the contract of the habit the comment of the same of the same listed to be the second of the in the second of cillate the maintenance thing sinker throughours the little day. alli mass in the salid libraria in 1949 . Silandi Singli Vil all in a

JAN MAR JAN STAN AND THE TOTAL AND THE

منها سبع عشرة آية صريحة تمجدهم وتشيد بفضلهم، نذكر منها:

قوله تعالى - مبينًا أنه قد رضي عن أصحاب النبي-: ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ اللَّهَ اجْرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالنَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ وَالأَنْصَارِ وَالنَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُلُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفِقُورُ الْعَظِيمُ ﴾ الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفِقُورُ الْعَظِيمُ ﴾ الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفِقُورُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

تامل قدوله تعدالى: ﴿ رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بصيغة الماضي، وقد سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجلاً ينال من أصحاب رسول الله وقال له: أمن المهاجزين الأولين أنت؟ قال: لا، قال: قمن الأنصار أنت؟ قال: لا. قال: فأنا أشهد بانك لست من التابعين لهم بإحسان.

وقال تعالى مبينًا أن أصحاب النبي على كلهم في الجنة، وإن اختلفت درجاتهم: ﴿لاَ يَسْتُوي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ وَلَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِنَ الدِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَحْدُ وَقَاتَلُ وَقَاتَلُوا وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الحُسسُنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [الحديد: ١٠].

تأمل: وكالاً وعد الله الحسسى بصيفة الماضي أيضنًا.

وقوله تعالى يصف أصحاب النبي ألله بأنهم عدول: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُسهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شُمَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣]، ووسطًا أي عدولًا.

وقوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أَمُّهُ أَحُرْجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولا يخفى على أحد أن «كنتم» بمعنى أنتم.

وقوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزِّكَاةَ وَالنَّذِينَ هُمُّ بِالْمَاتِنَا يُؤْمِنُونَ (١٥٦) الَّذِينَ يَتَّبِحُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ الأُمِّيُّ النَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُووفِ ويَيْهَاهُمْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُوفِ ويَيْهَاهُمْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُوفِ ويَيْهَاهُمْ عَنِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمُعْرُوفِ ويَيْهَاهُمْ عَنِ التَّيْكِرِ ويَحْلِ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الحَّبَائِثَ اللَّذِي وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الحَّبَائِثِ وَيَضَعَعُ عَنْهُمْ إِصِنْ هُمْ وَالأَعْلاَلَ النِّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ التَّبِيكِ فَالنَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزُرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ فَالْذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزُرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ النَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ ﴾

[الأعراف: ٢٥١، ١٥٧]،

فأصحاب النبي على هم المفلحون. وقال تعالى يصفهم: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهُ وَالنَّذِينَ مَعَهُ أَشْبِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ ﴾ وَالنَّذِينَ مَعَهُ أَشْبِدًاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَمَاءً بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩]

روى عروة بن الزبير قال: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلاً يتنقص من أصحاب رسول الله فق فقرا مالك هذه الآية حتى بلغ: ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ الْكُفُارَ ﴾، فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية:

[الكفاية في معرفة علم الرواية للخطيب البغدادي: ٤٧]
وقال الله تعالى في سورة التحريم: ﴿يَوْمَ لا يُضْرِي اللّه النّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُ لا يُضْرِي اللّه النّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُ لا يَضْرِي اللّه النّبِيّ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُ يَسُعْى بَيْنَ آيْدِيهِمْ وَبِآيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبُنَا أَتْمِ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لنا نُورَنَا وَاغْفِرُ لَنَا إِنْكَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ التحديد: ١٨]

فهذه - كما ترى - شهادة رب العرة سيحان وتعالى لأصلحاب محمد الله بالفضل والكرامة وكفى بها من شهادة.

"- مكانة الصحابة في السنة النبويا المطهرة:

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران – راوي الحديث فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم أناساً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمّن».

[البخاري (٢٥٦١)، ومسلم (٢٥٥٥)

فهم رضوان الله تعالى عليهم خير الناس في خير القرون،

قال ابن حزم: «لا سبيل إلى أن يلحق أقلهم درجة أحدٌ من أهل الأرض».

[الغصل في الملل والأهواء والنّحل لابن حزم ١١٧/١]. ٤- هل يجور سب أحد من أصحاب النبي

لا يجوز سب أصداب النبي الله عنهم أحد منهم رضي الله عنهم فقد روى البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود – واللفظ للترمذي – من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال

التوحيري المحالات

وفي حياة النبي الله يجز رسول الله الله المحد من أصحابه أن يتطاول على أحد منهم ولا أن يقتص لنفسه من أحد من السابقين، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله الله الم يجز لعسمسر بن الخطاب رضي الله عنه – وهو من السابقين – أن يقتص لنفسه من أبي بكر رضي الله عنه – وهو من السابقين – وقال: «غفر الله الله يا أبا بكر».

. [منحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٥/٥].

وفي رواية أحمد من طريق ربيعة بن كعب الأسلمي أن رسول الله على للم يجرز لربيعة أن يقتص لنفسه من أبي بكر رضي الله عنه، بل قال لربيعة: «أحسنت ألا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر».

فيإذا كان رسول الله على لم يجرز ذلك الأصحابه فكيف نتجرأ نحن عليهم ونضع انفسنا في مواطن الخصومة معهم؟!

٥- إجماع أهل الحق ممن يعتد بشهادتهم
 على عدالة الصحابة:

ذكر ابن تيمية في «الصيارم المسلول» أن الإمام أحمد قال: «لا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساويهم، ولا أن يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك وجب تأديبه».

وقال الميموني: سمعت أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية، نسأل الله العاقية، وقال لي: يا أبا الحسن: إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله المعاوية بسوء فاتهمه في إسلامه.

ولما سُئل رحمه الله: ما تقول رحمك الله فيمن قال: لا أقول إن معاوية كاتب الوحي، ولا أقول إنه خال المؤمنين، فإنه أخذها بالسيف غصبًا ؟ قال أبو عبد الله (يعني الإمام أحمد): هذا قول سوء رديء، يُجانبُون هؤلاء القوم ولا يجانبُون ونبين أمرهم للناس.

[السنة للخلال ٢/٤٣٤، وإسناده صحيح].

قال الإمام أبو زرعمة: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله على فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما حتاء به حق، وإنما أدى ذلك كله الصحابة،

وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شبهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة». [الإصابة لابن حجر ١٨٨١].

هذه هي القضية إذًا، يريدون أن يجرحوا الصحابة ليبطلوا الكتاب والسنة، فهذا هو سرُّ هذه الهجمة الشرسة على أصحاب النبي على .

قال ابن عبد البر: «فهم خير القرون، وخير أمة أخرجت للناس، ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم، وثناء رسوله على ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته، ولا تزكية أفضل من ذلك، ولا تعديل أكمل منه».

[الاستيعاب لابن عبد البر، هامش الإصابة: ٢]. قال ابن الصلاح: «للصلحابة باسرهم خصيصة، وهي أنه لا يُسالُ عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أصر مفروغ منه، لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة».

[علوم الحديث: ٢٦٤].

وقال رحمه الله في «المقدمة»: «ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم كذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ؛ إحسانًا للظن بهم ونظرًا إلى ما تمهد من المأثر، وكأن الله تعالى أتاح الإجماع على ذلك، لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم».

قال ابن كشير: «والصنصابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة».

وقال: وقول المعتزلة: الصحابة عدول إلا من قاتل عليًا قول بأطل مردود.

وقال: وأما طوائف الرفض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا سبعة عشر صحابيًا – وسموهم -- فهو من الهذيان بلا دليل، [اختصار علوم الحديث: ٢٢٠، ٢٢٠].

فهذه هي شهادة من يعتد بهم من أهل العلم للصحابة رضوان الله عليهم عملاً بقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَيُّ شَنَيْءٍ أَكْبَرُ شَنَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَنَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيُّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [الأنفال: ١٩].

والله الموفق، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:

نواصل حديثنا حول التحية المباركة «السلام».

السيلام على المرأة

سلام المرأة على المرأة هو سنة كسلام الرجل على الرجل، ورد السلام من المرأة على مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل.

وأما سلام الرجل على المرأة، أو المرأة على الرجل فللعلماء أقوال تتلخص في التالي:

الأول: جواز التسليم بشرط أمن الفتنة:

ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية السلام على المرأة الأجنبية عند أمن الفتنة، وكذلك ردّ المرأة على الرجل بالسلام.

وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه: باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال، وساق حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: كانت لنا عجورْ ترد إليَّ بُضاعة تحل بالمدينة فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في قدر، وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه لنا...». ومعنى تكركر: أي تطحن.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على ترجمة هذا الباب: أشسار البخاري بهذه الترجمة إلى ردّ ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير: بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال.

والمراد بجواز التسسليم بين الرجال والنساء، أن يكون عند أمن الفتنة.

قال الحليمي: كان النبي الله وسلم العصمته مامونًا من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة، فليسلم، وإلا فالصمت أسلم، وقال ابن بطال عن المهلب: سالم الرجال على النساء: والنساء على الرجال جائز، إذا أمنت الفتنة فتح الباري (١١/ ٣٥، ٣٦).

وروى أبو داود عن أسماء بنت يزيد قالت: مرّ علينا النبي عَنِي وسلم في المسجد يومًا وعصب في المسجد يومًا وعصب في النساء قعود، فالوى بيده بالتسليم.

وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى الافتتان بها أو يخشى افتتانها هي أيضًا بمن سلم عليها فالسلام عليها، وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة، وذكر الحنفية: أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت هي عليه، وترد هي أيضًا في نفسها إن سلم هو عليها، وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه.

[الموسوعة الفقهية ٢٥/١٦٦].

قال الإمام النووي: جماعة النساء يسلم الرجل عليهن، والواحدة يسلم عليها النساء، والزوج والسيد والمحرم سواء أكانت جميلة

أو غير جميلة، والمرأة العجوز التي لا تشتهى يستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام، والشابة أو العجوز المشتهاة لا تسلم على الأجنبي ولا يسلم عليها، ومن سلم لا يستحق الرد ويكره رد جوابه.

شرح مسلم (۱۲۹/۱۶).

الراي الثاني: التسليم على المرأة العجوز دون الشابة:

ذهب الإمام مالك وبعض العلماء إلى جوارُ التسليم على العبائر دون الشبابات لخوف الفينة بحق الشبابات، وانعدامها بالنسبة للعجائز، وهذا قول عطاء وقتددة، واستدل المالكية بحديث سهل السابق، ومنعوا السلام بالنسبة للشابة سدًا للذريعة ومنعًا للفتنة.

الرأي الثالث: منع السلام مطلقًا بين الرجل والمرأة:

قال الحافظ ابن حجر: قال الكوفيون: ويبدو أنه يريد بهم الحنفية لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال لأنهن منعن من الأذان والإقامة والجهر بالقراءة.

التوشيرة المدد ٢١١ السنة السادسة والتلاثون

قالوا: ويُستثنى المحرم فيجوز لها السلام على محرمها. قال المتولي: إن كان للرجل روجة أو محرم أو أمة فكالرجل مع الرجل. فتح الباري (٢٧/١١).

بل يسن أن يسلم الرجل على أهل بيت المورد السلام مذهن عليه واجب.

الرأي الراجع:

ما ذهب إليه الجمهور أولى، وهو الرأي الأول، لقوة الأدلة فيه، وحديث مسلم أن أم هانئ بنت أبي طالب أتت النبي على يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره فسلمت.

فالجمهور السلام عند خوفها، وقد تكون الجمهور السلام عند خوفها، وقد تكون الشابة غير جميلة فلا يفتن بها، وقد تروق العجوز في عين من يقاربها، والناس يختلفون في تقديرهم، والنساء فتنة الفتن، والسلامة لا يعدلها شيء، وفي البعد عنهن فير كثير، وسلامة للقلب وطهارة له وزكاة للنفس وهو أرضى لله، هذا مجرد إلقاء السلام.

أما المصافحة للنساء، فالمصافحة: هي الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد عند اللقاء والسلام تأكيدًا له وتوثيقًا، وقد فرق الإسلام بين الذكر والأنثى في المصافحة.

مصافحة الرجل للرجل سنة مجمع عليها عند التلاقي لا خلاف في ذلك، بل هي شعار المؤمنين الذين يمتازون به عن غيرهم، وتدل على كمال المحبة والأخوة والصفاء، وأجرها كبير عند الله تعالى.

أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، وهي التي يحل له زواجها فهي حرام باتفاق الأئمة جميعًا، ويدخل في ذلك اخت الزوجة وعمتها وخالتها وبنت العم وبنت الخال، وزوجة الأخ… إلخ، وإذا كان النظر إلى المرأة الأجنبية محرمًا، فلا ريب أن لمس المرأة أشد تحريمًا.

والمسلم عليه أن يقتدي برسول الله على والمسلم عليه أن يقتدي برسول الله على وبالصحابة والصالحين والعلماء العاملين،

ولقد نصت الأحاديث الصحيحة على أنه على روى المخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على كأن يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْمُعْنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ﴾ [المحتحنة: ١٢]. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا الشرط من المؤمنات قال الها رسول الله على دهد المراة على المبايعة، ما يبايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على ذلك».

وفي رواية مسلم: «انطلقن فقد بايعتكن، ولا والله ما مست يد رسول الله على يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله على كف امرأة قط، وكان يقول لهن: إذا اخذ عليهن قد بايعتكن كلامًا».

وروى الإمام مالك في الموطأ، والإمام خديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، أنها قالت: أتيت رسول الله على نسوة بايعنه على الإسلام، فقلن: يا رسول الله، نبايعك على الإسلام، فقلن: يا رسول الله، نبايعك على ألا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا ناتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف، فقال رسول الله على : «فيما استطعتن وأطقتنً». قالت: والله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم نبايعك يا رسول الله على النساء إنما قولي لمائة امرأة واحدة – أو مثل قولي لمائة امرأة واحدة – أو مثل قولي لامرأة واحدة – أو مثل قولي لامرأة

قال الحافظ ابن حجر: إنه عَلَيْهُ بايع النساء بالكلام لا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. الفتح العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة. (٤٤٩/٨))

وقال الإمام النووي في شرحه للأحاديث: فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف،

وفيه أن بيعة الرجال باخذ الكف مع الكلام، وقال: وفيه أنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة.

وروى الطبراني بسند حسن من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه «لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له».

فسنة الرسول الله الامتناع عن مصافحة النساء الأجنبيات، والتحذير من لمسهن، وهي سنة تدعو إلى العفة والطهر والفضيلة، ومع ذلك خالف أناس كثيرون هذه السنة واتبعوا أهواء الذين لا يعلمون، وانتشعترت مصافحة المرأة الأجنبية خاصة في المناسبات من أعياد وغيرها، ويعدون ذلك من باب المجاملة، ولا مجاملة على حساب الدين.

والحق أن هذا هوى للنفس، والنفس تميل إليه عند أهل الدنيا ومن لا حظ لهم من العمل بالسنة.

وقد انتشر أمر المصافحة بين الرجال والنساء الآن في كل حال لا سيما بين الجيران

BIRTH BURNELLING STEEL CHAIL

والأصدقاء والأقارب والزملاء في العمل وصار أمرًا معروفًا.

وأما الامتناع عن المصافحة من المسلم المغيور العالم بدينه المراقب لربه، فذلك أمر منكر وشاذ.

والمسلم الصالح يعمل بدينه ويتبع طريق الحق وإن قل سالكوه ويرفض طريق الباطل وإن كثر الهالكون فيه.

وما على الإنسان إلا أن يكون صادقًا في نيته ماضيًا في عزيمته فلا يبالي بمن ضل عن الحق، ولا يبالي بالساخرين ما دام في ذلك رضا رب العالمين، وهو سبحانه وليه يكفيه شر الناس، وهو قادر على أن يرضيهم عنه.

[راجع: صلاح الأمة على هدي السنة ص٣٩].

وعليه لا يجوز مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات سواء أكان الإنسان في زيارة لأقاربه أو جيرانه أو دخل على زميلة له في العمل، ولا يتعلل البعض بأن نيته سليمة لا يقصد لذة ولا يشعر بشيء عند المصافحة، أو أنه يصافح خشية إحراج المرأة إذا مدت يدها فردها.

والحق أنه لا طاعة لمخلوق في معصية

الخالق، ولا أثر لغضب الإنسان أو رضاه، وما ذلك التعلل إلا من تزيين الشيطان الرجيم ومكره.

وشرع ربنا الحكيم لا يأمر إلا بالضير، ولا ينهى إلا عن الشر.

وقد يخلط بعض الناس بين حكم لمس المرأة الأجنبية ومصافحتها، وبين حكم نقض الوضوء من لمسها.

فللأئمة أقوال تتلخص في:

الشافعية والحنابلة: ينتقض الوضوء بلمس المرأة الأجنبية والزوجة.

الحنفية: لمس الزوجة والمرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء مطلقًا.

المالكية: ينتقض الوضوء عند قصد الشهوة، أو وجود الشهوة ولو بدون قصد، وأما إذا لم يجد شهوة ولم يقصد شهوة، فلا ينقض وضوؤه.

وقد يكون الشيء حرامًا ولا ينقض الوضوء، فالكذب والغيبة والنميمة والنظر حرام، ومع ذلك فلا ينقض الوضوء. [المرجع السابق ص٥٣].

وللحديث بقية، بإن الله تعالى.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

#### وو تهنية وو

أسرة مجلة التوحيد تهنئ الأمين العام لجمعية أنصار السنة بفرع دروة، الأخ/ ممدوح وفاء شوقي حنفي لحصوله على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة بشبرا- جامعة بنها، وتتمنى له المزيد من التقدم والرقي.

#### وو اشهار وو

تشهد مديرية التضامن الاجتماعية بالدقهلية بأنه قد تم قيد لائحة النظام الأساسي لجمعية أنصار السنة بزيان مركز بلقاس مقيدة برقم (١٥٦١) بتاريخ ٢٠٠٧/٩/٢٣م، طبقًا للقانون (٨٤) لسنة ٢٠٠٢م بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللائحة التنفيذية لذلك القانون.

#### الله عسراء ال

توفي إلى رحمة الله تعالى فجر الثلاثاء ٣٠ أكتوبر الأستاذ الدكتور محمود النقراشي السيد علي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر فرع المنصورة، ودفن ببلده بني عبيد دقهلية، وأسرة المجلة تدعو الله العلى القدير أن يرحمه ويغفر له.



يسرإدارة شئون القررآن الكريسم بالمركز العام أن تعالن عن المسرد المسام أن تعالن عن المسادة في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسسيره.

#### □□ أولاً: مستويات المسابقة □□

- ١- حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا مع تفسير سورتي (الحجرات وق).
  - ٢- حفظ القرآن الكريم كاملاً مجودًا.
  - ٣- حفظ عشرين جزءًا مع التجويد (تطبيقًا عمليًا).
  - ٤- حفظ عشرة أجزاء مع التجويد (تطبيقًا عمليًا).
  - ٥- حفظ خمسة أجزاء مع التجويد (تطبيقًا عمليًا).

#### وو ثانیا وو

يجري كل فرع من فروع أنصار السنة المصدية اختبارات لطلابه ليرشيح من خلالها طالبين وطالبيت في كل مستوى من مستويات المسابقة، ولا يقبل من أي فرع أكثر من هذا العدد.

#### وو ثالثًا: تجرى المسابقة حسب الجدول الأتي وو

- ١- يوم السبت ٩ / المحرم سنة ١٤٢٩هـ الموافق ١٩/١/٨٠٠٢م اختبار المتسابقين في المستوى الأول.
- ٢- يوم الأحد ١٠ / المصرم سنة ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١/٢٠م اختبار المتسابقين في المستوى لثاني.
- ٣- يوم الاثنين ١١ المحرم سنة ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١/٢١م اختبار المتسابقين في المستوى الثالث.
- ٤- يوم الثلاثاء ١٢ المصرم سنة ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١/٢٢م اختبار المتسابقين في المستوى الرابع.
- ٥- يوم الأربعاء ١٣ المحرم سنة ١٤٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/١/٢٣م اختبار المتسابقين في المستوى الخامس.

#### □□ رابعاً: شروط المسابقة □□

- ١- ألا يزيد عمر المتسابق في المستويين الأول والثاني عن ثلاثين عامًا، وفي الثالث عن خمسة وعشرين عامًا، وفي الرابع عن عشرين عامًا، وفي الخامس عن خمسة عشر عامًا.
  - ٧- ألا يكون قد سبق له الفوز في المستوى المتقدم للتسابق فيه أو الأعلى منه.
    - ٣- يرفق المتسابق صورة الهوية التي تحمل تاريخ ميلاده.
  - ٤- آخر موعد لقبول كشوف الأسماء من الفروع أول ذي الحجة سنة ١٢٤٨هـ.
- ٥- تقدم كشوف الأسماء بالمركز العام في الدور السادس (مكتب إدارة شئون القرآن)، وبالدور السابع بمجلة التوحيد.

#### **٥٠ خامسا، جوائز المسابقة ٥٠**

المستوى الأول: الأول: ١٥٠٠ جنيه، والثاني: ١٣٠٠ جنيه، والثالث: ١١٠٠، والرابع: ٩٠٠ جنيه، والخامس: ٧٠٠ جنيه، ومن السادس إلى العاشر: ٥٠٠ جنيه لكل واحد منهم.

المستوى الثاني: الأول: ١٢٠٠ جنيه، والثاني: ١٠٠٠ جنيه، والثالث: ٨٠٠ جنيه، والرابع: ٢٠٠ جنيه،

والخامس: ٢٠٠ جنيه، ومن السادس إلَّى العاشر: ٣٠٠ جنيه لكل واحد منهم.

المستوى الثالث: الأول: ٨٠٠ جنيه، والثاني: ٧٠٠ جنيه، والثالث: ٦٠٠ جنيه، والرابع: ٤٠٠ جنيه، والخامس: ٣٠٠ جنيه، ومن السادس إلى العاشر: ٢٠٠ جنيه لكل واحد منهم.

المستوى الرابع: الأول: ٢٠٠ جنيه، والثاني: ٥٠٠ جنيه، والثالث: ٤٠٠ جنيه، والرابع: ٣٠٠ جنيه، والخامس:

٢٠٠ جنيه، ومن السادس إلى العاشر: ١٠٠ جنيه لكل واحد منهم.

المستوى النفامس: الأول: ٥٠٠ جنيه، والثاني: ٤٠٠ جنيه، والثالث: ٣٠٠ جنيه، والرابع: ٢٠٠ جنيه، والخامس: ١٠٠ جنيه، والخامس: ١٠٠ جنيه، والخامس: ١٠٠ جنيه، ومن السادس إلى العاشر: ٥٠ جنيهًا لكل واحد منهم.

□□ مع تهنيسات إدارة شئون القرآن بالتوفييق للجهميع □□

## بادل .. أخي السلم وأختي السلمة

بالشاركة بجزء من مالك ومن الزكوات أو الصدقات لنشر التوحيد من خلال المشاركة في الأعمال التالية :

- طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجاناً تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشاً .. يطبع من كل كتيب مائة وخمسون الف نسخة.
- الجماعة من خلال طبع اللجلة وتجليدها بجميع أعداد السنة في وتجليدها بجميع أعداد السنة في مجلد واحد وذلك لعمل كرتونة كاملة ٣٥ سنة من اللجلة.
  - دعم مشروع المليون نسخة من مجلة الكل التوحيد ... نسخة من المجلة لكل خطيب من خطباء الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه.

يمكنكم المشاركة ودعم ذلك المسلطة أو شيك مصرفي المسلامي على بنك فيصل الإسلامي على بنك فيصل ١٩١٥٩٠ باسم مجلة التوحيد فرع القاهرة حساب رقم ١٩١٥٩٠ باسم مجلة التوحيد